

محروك أبي

م جرا ربو فرد بورجر) محنی ای بودندری محنی ای بودندری

> وَلِرِلْجُيْبِ بيرىت ـ نبنان

هيع الحقوق محفوظة لـ ( دار الجيل ) الطبهـــــة الثانية

p-31 - - PAP1 7

(للاهضاله

اللهم . . . منك . . . وإليك . . .

محمود شلبي



# مقتدمة

أحمد الله . . . الذي لا إله إلاّ هو . . . وأصلي . . . وأسلم . . . على خاتم النبيين . . . وبعد . . .

كان فضلاً من الله علي عظيماً . . . أن مَنَ علي بالكتابة عن حياة الأنبياء . . . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . . .

فأعطاني . . . حياة آدم . . . حياة نوح . . . حياة إبراهيم . . . حياة يوسف . . . حياة موسى . . . حياة داود . . . حياة سليمان . . . حياة أيوب . . . حياة كيبى . . . حياة مريم . . . حياة المسيح . . . ثم مسك الختام . . . حياة رسول الله . . . صلى الله عليه وسلم . . .

وها هي «حياة يونس» . . .

حلقة في تلكم السلسلة المباركة . . .

تتحدث عن حياة ذي النون . . . ذلك الذي الجميل الجليل ٠٠٠ تترقرق إلى قلبك . . . سلسبيلاً جميلاً . . .

لأن الأنبياء . . . موج مقدس . . . يموج رحمة للعالمين . . . فلا فلا ينبغي لمن يكتب عنهم . . . أن يقف عند الوقائع التاريخية . . . وإنما عليه أن يغوص إلى أعماق بحارهم . . . ويستخرج منها الثولؤ والمرجان . . .

أما الاكتفاء بسرد الحوادث . . . فذلك شأن علم التاريخ . . . و الأنبياء وراء التاريخ . . . . ووراء علم الظاهر . . .

« اللهُ نورُ السماوات والأرض . . .

«مثلُ نوره كمشكاة فيها مصباحٌ . . .

« المصباحُ في زجاجة ِ . . .

« الزجاجة ُ كأنها كوكبٌّ دُرَّيّ . . .

«يُنُوقدُ من شجرة مباركة ٍ . . .

«زيتونة ِ . . .

«لا شرقية ولا غربية . . .

« د سرفيه و د عربيه . . .

« يكادُ زيتها يُضيء ولو لم تمسسهُ نارٌ . . .

« نور ٌ على نور ٍ . . . .

«يهدي الله لنوره من يشاءُ . . . »

هذا مثل نوره ...

مثل أنبيائه . . . الذين هم مجالي أنواره . . .

فالأنبياء أنوار . . .

وما أنزل َ عليهم نور . . .

وهاهنا يجب التركيز . . . إلا الله أمر عزيز . . .

لللك استسهل كثير ممن كتبوا عن الأنبياء . . . سرد الوقائع . . . وغفلوا عن الأنوار . . .

أقول . . . وأرجو أن يأخذ الله بناصيتي إلى التوفيق . . .

سأحاول جهدي شعشعة شيء من نور ذبي الله . . . يونس . . . عليه السلام . . .

عسى أن يكون هذا الكتاب أنسا . . . لمن شاء الله . . . من القلوب... ربنا تقبّل منا . . . إنك سميع الدعاء . . .

القاهرة ١٤٠٥ه محمود شلبي

01119

وان یونس ۰۰۰ کمن ۰۰۰

المرسلين ٠٠؟!

قال جلَّ ثناوه :

« وتلك حجّتُنَا آتيناها إبراهيم َ على قومِه ِ نرفعُ درجاتٍ مَن نشاءُ إنَّ ربّك حكيم ٌ عليم ٌ .

«ووهبنا لهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلاً هدينًا ونوحاً هدينًا مِن قبلُ ومِن ذرّيته داوُدَ وسليمان وأيوبَ ويوسف وموسى وهارونَ وكذلكَ بجزي المحسنينَ .

« وزكريّا ويحيى وعيسى وإلياس كلُّ مِن الصالحينَ .

« وإسماعيلَ والْيَسَعَ ويُونُسُ ولُوطاً وكُلا فَصَلَّنَا عَلَى العالمينَ » . (سورة الأنعام ٨٣ – ٨٦)

قال الإمام الرباني العظيم . . . النخجراني . . . في تفسيره الخالد :

 « و » من جملة تعظيمنا لإبراهيم – عليه السلام – ورفعنا له درجته إنا قد . . .

« وهبنا له » من محض فضلنا وجودنا . . .

« إسحاق ويعقوب كلا هدينا » أي هدينا كلا منهما إلى توحيدنا . . .

« و » كذلك . . .

« نوحاً » هو جد إبراهيم قد . . .

« هدينا من قبل » فيكون إبراهيم — عليه السلام — وارثاً لهدايــة نوح . . . ومورثاً لهداية إسحاق ويعقوب . . . وهو من أعظم النعم . . . والهداية أكرم الكرم والعناية . . .

« و » كذا قد هديبا . . .

« من ذريته » أي ذرية إبراهيم . . .

« داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك » أي مثل جزاء هؤلاء الأنبياء المذكورين . . .

( نجزي ) عموم . . .

«المحسنين » مع الله . . . المتشوقين بشرف لقائه . . .

« و » قد هدينا أيضاً . . .

« زکریا ویحیی وعیسی وإلیاس کل » منهم . . .

« من الصالحين » بعناية الله وهدايته . . .

« و » أيضاً . . . قد هدينا من ذرية إبراهيم . . .

« إسماعيل واليسع ويونس ولوطآ و » بالحملة . . .

«كلا » من هؤلاء المذكورين قد . . .

« فضلنا بالحكمة والنبوة . . .

«على العالمين » أي على عموم الناس الموجودين في زمانهم . . .

```
ماذا في هذا من إشعاعات ؟ !
```

فيه أن يونس – عليه السلام – من ذرية إبراهيم . . .

وأنه نبي من النبيين . . .

وأنه ذروة فيالتوحيد . . `. وذروة في الهدى . . . وذروة في الإحسان . . وذروة في الصلاح . . .

أي أن الكمالات الواجب توافرها في الأنبياء . . . متحققة فيه ــ عليه السلام ـــ

هذا عن نبوته ــ عليه السلام ــ فهل كان من المرسلين ؟ . . .

نعم . . . بصريح القرآن . . .

قال تعالى :

« وإنَّ يبرنُسَ لمنَ الموسلينَ » .

(الصافات ١٣٩)

فكم عدد الذين أرسل إليهم ؟

الجواب :

« وأرسلناهُ إلى مائة ِ ألف أوْ يَزيدُونَ » .

( الصافات ١٤٧ )

ولكن . . . هل آمنوا . . . ونجحت دعوته ؟ . . .

الجواب :

« فآمنوا فمتّعناهُـم الى حيينٍ » .

(الصافات ١٤٨)

ولكن . . . هل آمنوا جميعاً بلا استثناء . . . أو آمن بعض وكفر بعض ؟ . . .

الجواب :

« فلولا كانت قرية "آمنت فنفعها إيمانها . . .

« إلا " قوم " يونس " . . .

« لمّا آمنوا كشَفَنا عنهُمْ عذابَ الخِزْي في الحياةِ الدنياومتعناهُمُ الله عنه عناهُمُ الله عنه الله

(سورة يونس ٩٨)

إلاّ قوم يونس . . .

لمّا آمنوا . . .

كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا . . .

لقد آمنوا جميعاً . . . وكان ثمرة إيمانهم جميعاً . . . أن كشف عنهم العذاب جميعاً . . .

ولكن كيف كان ذلك . . . وماذا صنع معهم يونس . . . وماذا صنعوا معه ؟ ! . . . يو نان …

ابن ...

أمناي ..؟!

يُونُسُ ــ عليه السلام ــ جاء ذكره عند أهل الكتاب هكذا :

#### يونان

### الإصحاح الأول

وصار قول الرب إلى يونان بن أميتاي قائلاً قم اذهب إلى نيشوى المدينة العظيمة وناد عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي .

فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب .

فأرسل الرب ربحاً شديدة إلى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر . فخاف الملاّحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه وطرحوا الأمتمة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم . وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوماً تقيلاً . فجاء إليه رئيس النوتية وقال له ما لك نائماً .قم اصرخ إلى إلهك عسى أن يفتكر الإله فينا

فلا نهلك . وقال بعضهم لبعض هلئم " نُلقي قُرَعاً لنعرف بسبب من هذه اللبة . فألقوا قُرُعاً فوقعت القرعة على يُونان .

فقالوا له أخيرنا بسبب من هذه المصيبة علينا . ما هو عملك ومن أين أتيت . ما هي أرضك ومن أي شعب أنت . فقال لهم أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر . فخاف الرجال خوفاً عظيماً وقالوا له لماذا فعلت هذا . فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم . فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا ، لأن البحر كان يزداد اضطراباً . فقال لهم خاو واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم لأنبي عالم أنه بسبي هذا النوء العظيم عليكم .

ولكن الرجال جذفوا ليرجموا السفينة إلى البر فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطراباً عليهم . فصرخوا إلى الرب وقالوا آه يا رب لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل ولا تجعل علينا دما بريثاً لأنك يا رب فعلت كما شئت . ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه . فخاف الرجال من الرب خوفاً عظيماً وذبحوا ذبيحة الرب وندروا نلوراً . وأما الرب فأعمد حُوتاً عظيماً ليبتلع يونان . فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال .

#### الإصحاح الثاني

فصلتى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال : دعوتُ من ضيقي الربَّ فاستجابي . صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي . لأنك طرحتي في العُمْتُق في قلب البحار . فأحاط بي مُمْرٌ . جازت فوقي جمع تياراتك ولمُجمَّجك . فقلت قد طُردت من أمام عينيك . ولكني أعود أنظر إلى هيكل قد سك . قد اكتنفتي مياه إلى النَّفْس . أحاط بي

غَمَّرُ . التفَّ عُشْب البحر برأسي . نزلتُ إلى أسافل الجبال . مغاليقُ الأرض عليَّ إلى الأبد . ثم أصعدُ تَ من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي . حين أُعيَّتُ فيَّ نفسي ذكرتُ الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قُلسك اللين يُتراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم . أما أنا فبصوّت الحمد أذبح لك وأوني بما نذرته . للرب الحلاص .

وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر .

#### الإصحاح الثالث

ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلاً قم اذهب إلى نينتَوى المدينة العظيمة وناد لها المناداة التي أنا مكلمك بها .

فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب . أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام . فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد أربعين يوماً تنقلب نينوى .

فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مُسُوحاً من كبيرهم إلى صغيرهم وبلغ الأمر ملك نينوى نقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطئى بميستج وجلس على الرماد ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلاً لا تندُق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغم شيئاً . لا تترُع ولا تشرب ماء . وليتنقط بمُسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى لله بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم . لعل الله يعود وينجع عن حُمو غضبه فلا لملك .

فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديثة ندم الله على الشرّ الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه .

## الإصحاح الرابع

فغمّ ذلك يونان غمّاً شديداً فاغتاظ وصلنّى إلى الرب وقال آه يا ربّ أليس هذا كلامي إذ كنتُ بعد في أرضي . لذلك بادرتُ إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمتُ أنك إله "رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشرّ . فالآن يا ربّ خدُّ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي . فقال الرب هل اغتظت بالصواب .

وخرج يونان من المدينة وجلس شرقيَّ المدينة وصنع لنفسه هناك مظلّة جلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة . فأعد الرب الإله يَقطينة فرق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلّصه من غمة . ففرح يونان من أجل اليَقطينة فرحًا عظيماً .

ثم أعد الله دُودة عند طلوع الفجر الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحاً شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبك فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي . فقال الله ليونان هل اعتظت بالصواب من أجل اليقطينة . فقال المتعظت بالصواب حتى الموت . فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي اعتظت بلهم ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت الميلة هلكت . أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يتوجد فيها أكثر من التبي عشرة ربوة من الناس الذبن لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة .

\* \* \*

هذه هي النصوص التي وردت في الكتاب المقدس . . . نقلناها

حرفياً . . . لنأخذ منها فكرة عن تسلسل أحداث قصة يونس – عليه السلام – مع الله يناونس . . .

وننبه هاهنا أن التعبير عن الرب بمثل «ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه » . . . ومثل «لأ" علمتُ أنك إله رؤوف ورحيم بعليء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر" » . . .

أقول لا يجوز وصف الله بالندم . . . لأن الله لا يندم . . . وإنما يعفو ويغفر ويقبل التوبة عن عباده . . .

كما أن الله لا يوصف فعله بقوم يونس على أنه شر . . .

کلاً بل هو عذاب . . .

فلا شر هناك . . . وإنما هو العذاب . . .

سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً !!!

#### الأنبياء . . . صلوات الله وسلامه عليهم . . . كم عددهم ؟ !

جاء في صحيح البخاري . . . في « كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » . . .

جواب عن هذا السؤال :

حيث قال الإمام العيني شرحاً للباب السابق ذكره :

« أي هذا كتاب في بيان أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . . .

ا وأما عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن أيا ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة عشرون ألفاً . . . قلت : يا رسول الله : كم أرسل منهم ؟ . . . قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر . . . جم غفير . . . الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وابن مرويه في تفسيره . . .

« وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله. . . . صلى الله عليه وسلم : بعث الله ثمانية آلاف نبي . . . أربعة آلاف إلى بني إسرائيل . . . . وأربعة آلاف إلى سائر الناس . . . رواه أبو يعلى الموصلي . . . وعنه قال : قـــال رسول الله . . . صلى الله عليه وسلم : بعثت على أثر

ثمانية آلاف نبي . . . منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل. . . رواه الحافظ أبو بكر الاسماعيل » .

وكان يونس – عليه السلام – رسولاً من بني إسرائيل . . .

روى البخاري في صحيحه :

« عن عبد الله رضي الله عنه . . .

وعن الذي صلى الله عليه وسلم قال :

ولا يقولن أحدُ كم إنتي خيرٌ من يونسُ . . .

وزاد مُسلَّدٌ . . . يونسَ بن متني » .

وجاء في شرح الحديث . . . قال العلماء : إنما قاله صلى الله تعالى عليه وسلم لما خشي على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له . . . فذكره لسد هذه الذريعة . . .

و في حديث آخر للبخاري . . .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما . . .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

وما ينبغي لعبد ٍ أن يقول إنّي خيرٌ من يونُسُ َ بن متّى . . .

وونسَبَهَ إلى أبيه . . . »

ومن حديث للبخاري كذلك . . . قوله صلى الله عليه وسلم . . .

«... ولا أقول ُ إنَّ أحداً أفضلُ من يونُسَ بن متَّى ٤ ...

وفي شرحه . . . وأي لا أقول من عند نفسي . . . أو قاله صلى الله عليه وسلم تراضعا وهضماً لنفسه . . قلت . . . إن رسول الله . . . صلى الله عليه وسلم . . . يعلم الناس جميعاً ما ينبغي أن يكون عليه كل إنسان من الأدب. . . نحو يونس – عليه السلام ...

فلربما وسوس الشيطان في الصدور : كيف يقع هذا من يونس . . . وكيف يهرب من قومه قبل أن يأذن الله له . . . وهل هذا يجوز وقوعه من رسول أرسله الله وشرفه بحمل رسالته ؟ !

وللشيطان عليه اللهنة وساوس تزلزل العقول . . . وتذهب بهـــا المذاهب . . .

فما أعظم الدواء . . . لهذا الداء . . .

حين نهى الله صلى الله عليه وسلم . . . فقال :

« لا يقولن أحد كم ...

« إني خيرٌ من يونُسُ َ بن ِ مَتَنَّى » ! ! !

يونس ...

ني ...

المؤلفات الحديثة ١٤٠٠

## تحور كثير . . .

من علماء اليوم . . . من الاضطراب المنتشر في كثير من المراجع القديمة . . . وقاموا بجهد عظيم في تقديم قصص القرآن . . . في خلاصة جميلة . . . تناسب قارىء اليوم . . .

ومن هؤلاء أصحاب كتاب «قصص القرآن» . . . وإليك ما جاء به عن يونس — عليه السلام —

قالوا :

#### يونس ۽

في نينوَى ، وتحت ظلال الأصنام ، وبين حتادس الجهل والشرك ، أشعل يونس قبسس الإيمان ، وحمل عماتم التوجيد ، وأهاب بقومه الجاهلين : أن ارتشوا بعقواكم عن عبادة الأصنام ، وكرموا جباهكم أن تسجد لهذه الأوثان ، وتبصروا في أنفسكم ، وأنحموا النظر فيما حولكم وما يحيط بكم ، تجدوا أن وراء هذا الكون البديع إلها كبيراً . فتردا صميمياً ، جديراً بأن يختص بالعبادة ، ويُقصد وحده بالتقديس،

<sup>(\*)</sup> الصانات ١٣٦ – ١٥٨ ، الانبياء ٧٨ و ٨٨ ، الانسام ٢٦ – ٨٧ ، يونس ٨٨

أرسلني هداية لكم ، ورحمة بكم ، لأدلكم عليه ، وأرشيدكم إليه ؛ إذ كان الجهل قد ران على قلوبكم فلم تتبصّر ، وغَشّى عَلَى بصائركم فلم تتدبّر .

فلهُ هيش القوم أن سمعوا قولاً لم يألفوه، وحديثاً عن إله لم يعرفوه، وكَبَّرَ عَلَيهِم أن يَرَوُّا واحداً كان منهم فخرج عليهم ، ورجلاً من عامتهم ينصب نفسه رسولاً إليهم ، وهادياً لهم .

قالوا : ما هذا القول الذي تهذر به ، والبهتان الذي تدعو إليه ؟ هذه آلفة عبدها آباؤنا من قبل ، ونعبدُ هَا نحن اليوم ، وما الذي حسدت في الكون أو ظهر من الأحداث ، حتى نترك هذا الدين الذي نعتقده ، ونستريح إلى دين أبد عشة واخترعشة ، وجئت ندعر إليه ، وتجاهد فيه ؟

قال : يا قوم ، ارفعوا عن عيونكم غشاوة التقليد ، ومزقوا عن عقولكم نسيج الأرهام ، وفكتروا شيئاً ، وتدبروا قليلاً ، أهده الأوثان التي تتوجهون إليها في صباحكم ومسائكم ، وتعتمدون عليها في قضاء حاجاتكم أو دفع الشرّ عنكم ، تجلب لكم نفعاً ، أو تستطيع أن تدفع عنكم شراً ؟ أهي قادرة على أن تخليق شيئاً ، أو تحيي ميئاً ، أو تشفي مريضاً ، أو ترد ضالاً ؟ أهي تستطيع دفع الشر لو أردتُه بها ، أو تقيم نفسها لو حطمتُها وهشمتُها ؟

ثم ما لكم تُعرضون عن هذا الدين الذي أدعوكم إليه ؟ وهو يأمركم بما فيه صلاح أموركم ، واستقامة أحوالكم ، وتقويم جماعتكم ، يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويبُعنضكم في الظلم ، ويحببُ إليكم العدل والسلام ، وينشر فيما بينكم الأمان والاطمئنان، ثم هو يحثكم على العطف على المسكين ، والحدّب على الفقير ، وإطمام الجائع ، وفلت العلف على مما فيه صلاح الحال ، واستقامة الأعمال .

فما ظفر منهم إلاّ بجواب الجاهلين ، وما جادلوه إلاّ بسفسطة المتعنّتين ، قالوا : ما أنت إلاّ بشر مثلنا ، وواحد منا ، ولا سبيل إلى نفوسنا أن تسير َ في هندُيك ، أو تلحن لدعوتك ، فكنفكف من غرّبك ، وأقصِر من قولك ، ودون ما ترجو خايات بعيدة ، وحَجز قائمة .

قال : لقد دعوتكم بالهوادة والدين ، وجادلتكم بالتي هي أحسن ، فإذا كانت دعوتي تصل إلى قرارة نفوسكم ، كان الحير الذي أرجوه ، والإيمان الذي أبتغيه ، وإلا فإني أنذركم عذاباً واقعاً ، وبلاء نازلا ، وهلاكاً قريباً ترون طلائعه ، وتتقدم إليكم دلائله .

قالوا : يا يونس ، ما نحن بمستجيبين لدعوتك ، ولا خاثفين من وعيدك ؛ فأتينا بما تعيدُنا إن كنتَ من الصادقين .

ولم يُطتى يونس صبراً ، بل ضاق بهم ذرعاً ، وقطع الرجاء فيهم قبل مُطاولتهم ومد الحبل لهم ، فرحل عنهم مغاضباً لهم ، يائساً من إيمامهم ، الفضاً الكفت منهم ؛ إذ دعاهم فلم يؤمنوا ، وبصرهم فلم يتدبروا ، وجادلهم فلم يستعموا ، وحسب أن الدعرة مقصورة على ما فعل ، وظل ، وطل أنه يكني لإبلاغها ما كان .

ولعله لو كان قد أطال مدته ، واستمر في نشر دعوته ، لوجد فيهم مَنْ يؤمن ويستجيب ، ولوجد فيهم من يستغفر وينُنيب ، رلكنه رحل ليلقى من الله قضاءً ويتلقى جزاء .

ولم يكد يبعدُد يونس قليلاً عن نينوى ، حتى وافتْ أهلها نُلدُر العذاب ، واقتربت منهم طلائع الهلاك ؛ اغْبَسَّ الجوّ حولهم ، ثم تغيرت ألوائهم ، وتشيئات (۱) وجرهمُهم ، فداخلهم القبلق ، وساورهم الحوف . وعلموا أن دعوة يونس حق ، وإنذاره صدق ، وأن العذاب لا بد بهم واقع ، وأنه سيصيبهم ما كانوا قد سمعوه عن عاد وثمود وقوم نوح .

ولكنه وقع في نفوسهم أن يلجئوا إلى إله يونس فيؤمنوا ، ويتوبوا الهد ويستغفروا ، فخرجوا إلى شيعاف (٢) الجبال ، وبطون الصحراء ، شاكين متضرعين باكين متوسلين ، وفرقوا بين الأمهات وأطفالها ، والإبل وفيصلانها ، ثم أعنول الجميع ، فصاحت الأمهات ، ورغت (٦) الإبل ، وخارت البقر ، وثغت (١) الغنم ، وكانت ساعة بسط الله عليهم بعدها جناح رحمته ، ورفع عنهم سحائب نقدمتيه ، وتقبل منهم النوبة والإنابة ، إذ كانوا مخلصين في توبتهم ، صادقين في إيمانهم ، ورد عنهم العقاب وحبس العذاب ، ورجعوا إلى دورهم آمنين مؤمنين ، وودوا الويعود إليهم يونس، ليعيش بينهم رسولا , ونياً ومعلماً وإماماً .

ولكنه ـ وقد فارقهم ، وترك ديارهم ـ أخذ يضرب في الأرض ويُغذّ (\*) في السير ، حتى انتهى إلى البحر ، وهناك وجد جماعـة يعبرُون ، فسألهم أن يصحبوه ممهم ، ويحملوه في سفينتهم ، فقبلوه على ارتياح ، وأنزلوه بينهم منزلا كريماً ، ومقاماً عزيزاً ، إذ كان يظهر في وجهه الكرمُ والسماح ، وتتحدث غرّته عن تقوى وصلاح ، ولكنهم ما ابتعدوا عن الشاطيء ، وجاوزوا البر.حتى هاجت الأمواج، واصطلحت

<sup>(</sup>۱) تشیأت : تشوهت .

<sup>(</sup>٢) شعاف : جمع شعفة ، وهي رأس الجبل .

<sup>(</sup>٣) الرغاء : صوت الابل .

<sup>(</sup>١) الثغاء : صوت الغنم .

<sup>(</sup>٥) يفد في السير : يسرع .

على السفينة الأعاصير . وتوقع الراكبون سوء المصير ؛ فزاغت الأبصار ، وانخلمت القلوب ، ورجفت القوائم ، ولم يجدوا طريقاً لنجاتهم إلا أن يتخففوا ، فاشتوروا ما يصنعون ، ثم انفقوا على الاقتراع ، فساهم (١٠) الجميع ، ووقع السهم على يونس ، ولكنهم ضنوا به على البحر ، تك يماً لشأنه وعرفاناً بمكانه ، فعادوا المساهمة ، وعاد السهم على يونس ، فضنوا به أيضاً ، وعادوا المساهمة فعاد السهم عليه !

فعلم يونس أن من وراء ذلك سرّاً ، وأن لله في ذلك تدبيراً ، وأدرك خطيئته ، وما كان من تركه لقومه قبل أن يؤذن له في الهجرة، أو يستخير الله في الرحيل ، فألقى بنفسه في اليّم ، وأسلم نفسه للأمواج ، يتقلّب بين طيّاتها ، ويتخبّط في ظلماتها .

وأوحى الله إلى الحوت أن يبتلعه ، وأن يطويتَهُ في بطنه ، ولكن على ألاّ يأكل لحمه ، ولا يهشّم عظمه ، فما هو إلاّ نبيّ كريم ، تأوّل (١) فلم يُصِبُ ، وعَمَجِل ثم ندم ، وأنه وديعة عنده ، يؤديها حينما يأذن له الله .

وقيع يونس في بطن الحوت ، والحوت يشق الأمواج ، ويهوي إلى الأعماق في ظلمات متضاعفة . وحنادس متعاقبة ، فضاق صدره ، ، اعتلج همة ، وفزع إلى الله غياث الملهوف ، وملجا المكروب ، وواسع الرحمة ، وقابل التوبة ، وغافر الذنب : ( فَنَنَادَى في الظّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَمَهَ إِلاَّ النَّهَ عَلَى الظّلَالِمِينَ ) .

فاستجاب الله الدعاء ، وأوحى إلى الحوت في الماء : ألق ِ بضيفك في

<sup>(</sup>۱) سناهموا ؛ اقترعوا .

<sup>(</sup>۲) تاول : الى بتفسير وظن .

العَرَاء ؛ فقد أوفى على الغاية ، ونال ما قُدَّر له من جزاء ، فألقاه على الشاطىء سقيماً هزيلاً ، مُدُنْفاً عليلاً ، وتلقّته رحمة الله فأنبت عليه شجرة من يتقطين (١١ ، طعيم بثمرها ، واستظلَّ بورقها ، ودبّت إليه العافمة ، وظهرت فيه تباشر الحياة .

ولما استوى على سوقه ، ورجع إلى سابق عهده ، أوحى الله إليه : أن ارجع إلى بلدك ، وموطن آصيرتيك وعشيرتك ، فإنهم آمنوا فنفعهم الإيمان ، ونبذوا الأصنام ، الأوثان ، وإنهم الآن يتحسسون مكانك ، ويترقبون مجيئك .

وعاد يونس إلى قريته ، وما راعه إلاّ أنه خلّفهم وليس فيهم إلاّ من هو عاكف على الأصنام ، وعاد إليهم وما فيهم إلاّ ألسنة تلهج بذكر الرحمن .

<sup>(</sup>١) اليقطين : نبات لا ساق له .

اذ ۰۰۰

ابق ...

الى الفلك المشحون ١٤٠٠

## باسمك اللهم . . .

نستفتح «حياة يونس » من كتابك الكريم فنقول : قال تعالى في سورة الصافات :

« وإن ُ : يُنُس َ لمن َ المرسلينَ .

« إذْ أَبَّـقَ إلى الفُّـلُـك المشحون ِ.

« فساهم فكان من المُدُ حَضين .

« فالتَـٰلَقَـَمهُ الحُـُوتُ وهو مُليمٌ .

« فلولا أنَّهُ كان مَن المسَبَّحينَ .

« لَلَسَبِثُ في بطنيه إلى يوم يُبعثون ً .

« فنبـَذناه ُ بالعراء ِ وهو سقيم ٌ .

« وأنبتُنا عليه ِ شجرة ٌ مين يَنْقُطين .

« وأرسلناهُ إلى مائة ِ ألفٍ أوْ يزيدُونَ .

« فآمنوا فمتعناهم إلى حين » . (سورة الصافات ١٣٩ – ١٤٨ ) هذه هي حياة يونس باختصار . . .

هذه عناصر حياة يونس . . . كما جاءت في كتاب الله . . . ومَن أصدق من الله قيلاً ؟ !

«إذْ أَبْتَنَ » هرب . . . وأصله الهرب من السيد . . . لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه كما هو الأنسب بحال الأنبياء عليهم السلام حسن إطلاقه عليه . . .

وقال بعض الكمل : الاباق الفرار من السيد بحيث لا يهتدي إليه طالب أي بهذا القصد . . . وكان عليه السلام هرب من قومه بغير إذن ربه سبحانه إلى حيث طلبوه فلم يجدوه فاستعير الاباق لهربه . . .

« إلى الفُلُلُك المشحُون » المملوء . . .

« فساهم ً » فقارع عليه السلام من في الفلك . . .

« فكان من المُدحَضين » فصار من المغلوبين بالقرعة . . .

يروى أنه وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام . . . فلما كان اليوم الثالث خرج يونس قبل أن يأذن الله تعالى له . . . ففقده قومه ... فخرجوا بالكبير والصغير ... والدواب ... وفرقوا بين كل والدة وولدها ... فضروا إلى الله تعلى والدة وولدها ... فسارف نزول العذاب بهم ... فعجوا إلى الله تعلى وأنابوا ... واستقالوا فأقالهم الله تعالى ... وصرف عنهم العذاب ... فلما لم ير يونس نزول العذاب استحى أن يرجع إليهم وقال : لا أرجع إليهم كذاباً أبداً ... ومضى على وجهه فأتى سفينة فركبها ... فلما وصلت اللهجة وقفت فلم تسر فقال صاحبها : ما يمنعها أن تسير إلا أن فيكم رجحلاً مشؤوماً ... فاقتر عوا ليلقوا من وقعت عليه القرعة في الماء ... فوقعت عليه يونس ... ثم أعادوا فوقعت عليه ... ثم

وعند النخجواني في تفسيره :

« إذ أبق » وهرب من نزول العذاب الموعود على قومه . . . حين دعاهم إلى الإيمان والتوبة فلم يقبلوا منه دعوته ولم يجيبوا له . . . فدعا عليهم . . . وبعدما قرب حلول العذاب عليهم . . . خرج من بينهم هارباً حتى لا يلحقه ما لحقهم . . . فلما وصل البحر ركب . . .

" إلى الفلك المشحون المملوء من الناس والأحمال والألتقال ... فاحتبست السفينة على أهلها فاضطربوا ... فقال البحارون ان في السفينة عبداً آبقاً ... فبادروا إلى القرعة على ما هو عادتهم في أمثاله ... وبعد ما خرج القرعة باسم واحد من أهلها طرحوه في الماء فأخلت السفينة في الجرى والذهاب ...

« فساهم » أي قارع حينثار أهلها . . . فخرج باسم يونس . . .

« فكان من المدحضين » المغلوبين . . . المغرقين بمقتضى القرعة . . .

وبعدما خرجت القرعة باسمه تفطن يونس عليه السلام . . . أنسه من الاحتبارات الإلهية . . . فقال أنا العبد الآبق . . . فرمي نفسه في الماء خوفاً من غضب الله . . . ومن شدة غيرته وحميته وتوطيناً لنفسه على مقتضى قضاء الله . . . مفوضاً أمره إليه سبحانه . . .

وبعدما وصل إلى جوف الماء ؟!!

فالتقمه ۰۰۰ الحوت ۲۰۰۰

يروي الرواة . . .

أقاصيص فيها أفانين من الخيال . . . في تصوير كيفية التقام الحوت ليونس . . .

ولكن الحق الذي لا باطل فيه . . . أن الحوت التقم يونس . . . فور إلقائه إلى البحر . . . لقوله تعالى :

« فالتَنَقَمَهُ الحُوتُ وهو مُليمٌ ».

« فالتقمه الحوت » أي ابتلعه . . .

وفي خبر أخرجه أحمد ... وغيره ... عن ابن مسعود ... أنه أتي قوماً في سفينة فحملوه وعرفوه ... فلما دخلها ركدت والسفن تسير يميناً وشمالاً فقال : ما بال سفينتكم ؟ ... قالوا : ما ندري ... قال: ولكني أدري ... إن فيها عبدا آبق من ربه وإنها والله لا تسير حتى تلقوه ... قالوا : أما أنت والله يا نبي الله فلا نلقيك ... فقال لهم : افترعوا فمن قرع فلملتى ... فاقرعوا ثلاث مرات ... وفي كل مرة تقع القرعة عليه ... فرمى بنفسه ... فكان ما قص الله تعالى ...

وكيفية اقتراعهم على ما في البحر عن ابن مسعود .. . أنهم أخذوا لكل سهماً . . . على أن من طفا سهمه فهو . . . ومن غرق سهمه فليس إياه . . .

فطفا سهم يونس . . .

وروي أنه لما وقف على شفير السفينة ليرمي بنفسه رأى حوتاً . . . قد رفع رأسه من الماء قدر ثلاثة أذرع . . . يرقبه ويترصده . . . فلهب للى ركن آخ فاستقبله الحوت . فانتقل إلى آخر فوجده . . . وهكذا . . . حتى استدار بالسفينة . . . فلما رأى ذلك عرف أنه أمر من الله تعالى . . . فطرح نفسه . . . فأخذه قبل أن يصل إلى الماء . . . .

« وهو مُليمٌ " ، وهو آت بما يلام عليه . . . لما أتى بما يستحق اللوم عليه . . . صار ذا لوم . . . . أو مُليم نفسه . . .

وما روي عن ابن عباس . . . ومجماهد . . . مـــن تفسيره بالمسيء والمدنب . . . فبيان لحاصل المعنى . . . وحسنات لأبرار سيئات المقربين . . .

وفي تفسير النخجواني :

« فالتقمه الحوت » بالهام الله إياه على الفور وابتلعه . . .

«وهو » حينئذ . . .

« مُليم » نفسه . . . نادم على فعله الذي فعله . . . بلا نزول وحي من ربه . . . لذلك أخذ حينئذ يسبح ربه عما لا يليق بشأنه . . .

#### ﴿ إشعاعات ﴾

فالتقمه الحوت ؟!!

الفاء . . . للفورية . . .

فوراً التقمه . . . فوراً ابتلعه . . .

يونس ينقذف إلى البحر . . . والحوت يفتح فمه . . .

هذا يهوى إلى الماء . . . وذاك يتلقاه . . . ويلتقمه !!! هاهنا آيات من القُدرة . . . وبدائع من الصنع الإلهي . . . أمرٌ صدر إلى الحوت . . . التقم يونس . . . فما استطاع الحوت إلا "أن يفعل ما يأمره ربه . . . وما استطاع يونس إلا ّأن يفعل ما يريد منه ربه . . . أشدكم بلاء الأنبياء . . . إنهم يحاسبون حساباً شديداً . . . ويونس نبى . . . ويعلم سُنة الله في أنبيائه . . . لقد تعجل الذهاب عن قومه . . . وخرج عنهم قبل أن يؤذن له . . . فاستقبله بلاء شدید . . . وحُبِس في بطن الحوت . . . ليعلم أن الأمر أمر الله . . . وأن ليس له أن يتحرك إلا بإذن من الله ... كيف كان يونس وهو يدخل إلى جوف الحوت ؟!! هل سيعتصره الحوت كما تعتصر الحيتان ضحاياها من الأسماك؟! لا بدري يونس . . . ماذا أراد الله به ؟!! ولكن كيف يبقى يونس حياً . . . في بطن الحوت ؟! هاهنا معمجزة . . . لا تستطيع العقول لها تفسيراً . . . وإن بقي حياً . . . فكيف يستمر في حياته داخل الحوت ؟!

كيف يتنفس . . . ولا بد له من التنفس ؟!

1 14

كيف يأكل . . . كيف يشرب . . . كيف يبول ويقضي الحاجة ؟ ! وهل ألقى بنفسه إلى البحر . . . عرياناً أو بملابسه ؟ ! وهل فزع وهو يُستقم أو كان من الآمنين ؟ !

لماذا فعلت ما آخلني الله به وضيتًى عليّ هذا الضيق ؟! كنت أرجو لنفسى النجاة . . . فجاءني الموت من كل مكان!!!

من المسبحين ٠٠٠ ؟!

فلولا …

انہ کان …

#### هاهنا مفاجأة . . .

حين أطبق الحوت فمه على يونس . . .

استسلم يونس لهلاك محقق . . . لأن القانون الطبيعي . . . أن يهضمه الحوت طعاماً شهياً . . .

ولكنه فوجيء بمعجزة أخرى . . .

أنه بحيا حياة طبيعية . . . كأن بطن الحوت له شيئاً هنيّـاً ! ! ! كمف كان ذلك ؟ !

إنها القدُّدرة . . . قدرة القادر القدير المقتدر !!!

د فلولا أنه كان من المسبّحين » أي من الذاكرين الله تعالى كثيراً بالتسبيح . . .

وهذا الكون عند بعض قبل التقام الحوت إياه ... أيام الرخاء ...
واستظهر أبو حيان ... أنه في بطن الحوت ... وأن النسبيح ما
ذكره الله تعالى في قوله سبحانه : (فنادى في الظلمات أن لا إله إلاّ
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) ...

وحمله بعضهم على الذكر مطلقاً . . .

وبعض آخر على العبادة كذلك . . .

وجماعة منهم ابن عباس على الصلاة . . . بل روي عنه أنه قال : كل ما في القرآن من التسبيح فهو بمعنى الصلاة . . .

أخرج أحمد في الزهد . . . وغيره . . . عن ابن جبير . . . في قوله تعلى : (فلولا أنه كان من المسبحين ) قال : من المصلين قبل أن يدخل بطن الحوت . . .

وأخرج أحمد وغيره أيضاً عن الحسن في الآية قال : ما كان إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت . . . فذكر ذلك لقتادة فقال : لا إنما كان يعمل في الرخاء . . .

وروي عن الحسن غير ما ذكر . . . فقد أخرج عنه ابن أبي حاتم . . . والبيهةي في شعب الإيمان . . . والحاكم أنه قال في الآية : كان يكثر الصلاة في الرخاء . . . فلما حصل في بطن الحوت ظن أنه الموت فحرّك رجليه . . . فإذا هي تتحرك . . . فسجد . . . وقال : يا رب اتخذت لك مسجداً في موضع لم يسجد فيه أحد . . .

وأخرج ابن أبي شبة عن الضحاك بن قيس قال : اذكروا الله تعالى في الرخاء يذكر كم في الشدة . . . فإن يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذاكراً لله تعالى . . . فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين ) الخ . . . وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لذكر الله تعالى فلما أدركه الغرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ) فقيل له ( الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) . . . وإن من المسبحين على ما يعم زمان الرخاء وزمان كونه في بطن الحوت . . . فإن لاتصافه بذلك في كلا الزمانين مدخلاً في خروجه من بطن الحوت المفهوم من قوله تعالى: ( فلولا أنه كان من المسبحين ) . . .

الله الشيث في بطنه إلى يوم يُبعتون "عن أنس مرفوعاً . . . أنه عليه السلام لما التقمه الحوت وهوى به حتى انتهى إلى ما انتهى من الأرض سمع تسبيح الأرض . . . فنادى في الظلمات أن لا إله إلا آنت سبحانك إلى كنت من الظالمين . . . فأقبلت اللموه نحو العرش . . . فقالت الملائكة : يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً . . . من بلاد غربة . . . قال سبحانه : وما تدرون ما ذاكم ؟ . . . قالوا : لا يا ربنا . . . قال : ذلك عبدي يونس . . قالوا : لا نزال نرفع له عملاً متقبلاً ودعوة مجابة ؟ . . قال نعم . . . قالوا : يا ربنا ألا ترحم ما كان يصنع في الرخاء وتنجيه عنسد نعم . . . قالوا : يلى . . . فأمر عز رجل الحوت . . . فلفظه . . .

واستظهر أبو حيان أن المراد بقوله سبحانه (للبث في بطنه) الخ . . . لبقى في بطنه حيثاً إلى يوم البعث . . .

وعن قتادة . . . لكان بطن الحوت قبرآ له . . .

وعند النخجواني :

« فلولا أنه كان من المسبحين » المنكشفين بوحدة الحق وبكمال تنزهه عن سمة الكثرة مطلقاً . . .

« للبث » واستقر . . .

« في بطنه » أي بطن الحوت . . .

الى يوم يبعثون « وصار بطن الحوت له كالقبر لسائر الأموات ...
 وبالحملة لا نجاة له من بطنه أبدآ . . .

### ﴿ إشعاعات ﴾

فلولا أنه كان من المسبحين ؟ !

كان قبل كونه في بطن الحوت . . . وحال كونه في بطن الحوت . . . إنه دائماً ذاكراً لنا . . .

ووقعت المفاجأة . . . معجزة أخرى . . .

يونس حيّـاً . . . في بطن الحوت . . .

هاهنا شيء عجيب . . .

وشهد يونس . . , مشهداً جميلاً . . . هو في الظلمات . . .

هاهو وحده . . . في بطن الحوت . . ،

إن الزمان والمكان مخلوقان . . . لا يقيدان الله . . .

فالله يقدر أن يبطل مفعولهما . . . ويخلق من بدائع القدرة ما شاء مكانهما . . .

لقد حبسه الله في أعجب مكان يحبس فيه إنسان . . .

وهاهو الحوت يجري به من البحر في كل مكان . . .

فاجتمع على يونس ظلمة بطن الحوت . . . وظلمة الليل . . . وظلمة البحر حين هوى به الحوت إلى القاع . . .

بل وأعجب من ذلك ــ كما جاء في إحدى الروايات ــ أن جاء حوت أكبر . . . فابتلع الحوت الذي في بطنه يونس . . .

ظلمات بعضها فوق بعض ...

فماذا كان من صاحب الحوت ؟!!

# فنادى في الظلمات ...

أن لا اله الا أنت ...

سِعانك ١٢٠٠

قال تعالى :

«وَذَا النَّوْنِ إِذْ ذَهِبَ مُغاضِبًا فَطْنَوَ أَنْ لَنَ نَتَقَدْرَ عَلَيْهِ فِنادى في الظّلُّمَاتِ أَنَّ لا إِلٰهَ إِلا ّ أَنتَ سُبُحانَتُكَ إِنِّي كَنتُ مِن الظّالِمَنَ .

« فاستَجَبَعْنَا له ُ ونجَيَعْنَاه ُ مِينَ الغَمَّ وكذلك َ ننجي المُؤمنين » . ( سورة الأنبياء ٨٧ – ٨٨ )

«وذا النون » أي واذكر صاحب الحوت يونس عليه السلام ابن مي ... والنون الحوت . . . ويجمع على نينان وأنوان . . .

« إذ ذهبَ مُنْعاضباً » أي غضبان على قومه لشدة شكيمتهم وتمادي اصرارهم مع طول دعوته إياهم . . . وكان ذهابه هذا هجرة عنهم لكنه لم يؤمر به . . . .

وقرىء (مغضّباً) اسم مفعول . . .

« فظنَّ أن لن نقىْدرَ عليه » أي الشأن لن نقدرِ ونقضي عليه بعقوبة نحوها . . .

أو : لن نضيق عليه <sup>·</sup> أمره بحبس ونحوه . . .

ويؤيد الأول قراءة عمر بن عبد العزيز . . . والزهري . . . (نُتُقَدّر) . .

وقراءة على كرم الله تعالى وجهه . . . واليماني (يُتُقَكَّر) . . .

فإن الفعل فيهما من التقدير بمعنى القضاء والحكم كما هو المشهور . . .

ويجوز أن يكون بمعنى التضييق فإنه ورد بهذا المعنى . . .

وظن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه من القدرة . . . فاستشكل ذلك . . . إذ لا يظن أحد فضلاً عن النبي عيله السلام عدم قدرة الله تعالى عليه . . . وفزع إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأجابه بما ذكرناه أولاً . . .

وجوز أن يكون من القدرة وتكون مجازاً عن أعمالها . . . أي فظن أن لن نعمل قدرتنا فيه . . .

أو يكون الكلام من باب التمثيل . . . أي فعل فعل من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمرنا . . .

وقرىء (يُثقدرَ ) بضم الياء . . . وفتح الدال مخففا . . .

وقرىء (يَنَقَنْدُرِ) بالياء مفتوحة وكسر الدال . . .

« فنادى » أي فكان ما كان من المساهمة والتقام الحوت فنادى . . .

أو الجمع على ظاهره . . . والمراد ظلميّ بطني الحوتين . . . وظلميّ البحر والليل . . .

«أن لا إله إلا أنت » بأنه لا إله إلا أنت . . .

«سبحانك » أنزهك تنزيهاً لائقاً بك من أن يعجزك شيء . . . أو أن يكون ابتلائى بهذا من غير سبب من جهتي . . . « إذ كنت من الظالمين » لأنفسهم بتعريضهم للهلكة حيث بادرت إلى المهاجرة من غير أمر علي خلاف معتاد الأنبياء عليهم السلام . . .

وهذا اعتراف منه عليه السلام بذنبه . . . وإظهار لتوبته . . . ليفرج عنه كربته . . .

« فاستجبنا له » أي دعاءه الذي دعاه في ضمن الاعتراف وإظهار التوبة . . . على ألطف وجه وأحسنه . . .

أخرج أحمد . . . والترمذي . . . والنسائي . . . والحكيم في نوادر الأصول . . . والجساكم وصححه . . . وابن جرير . . . والبيهقي في الشعب . . . وجماعة . . . عن سعد بن أبي وقاص . . .

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« دعوة ذي النون . . .

«إذ هو في بطن الحوت . . .

« لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . . .

« لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا" استجاب له » .

وأخرج ابن أبي حاتم . . . عن الحسن . . . أن ذلك اسم الله تعالى الأعظم . . .

وأخرج ذلك الحاكم . . . عن سعد مرفوعاً . . .

وجاء عن أنس مرفرعاً . . . أنه عليه السلام . . . حين دعا بذلك أقبلت دعوته تحف بالعرش . . . فقالت الملائكة . . . عليهم السلام . . . هلما صوت ضميف معروف من بلاد غريبة . . . فقال الله تعالى : أما تعرفون ذلك ٢ . . قالوا : يا رب من هو ٢ . . قال : ذلك عبدي يونس . . .

قالوا: عيدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة . . . يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء . . . فتنجيه من البلاء ؟ . . . قال : إلى . . . فأمر الحوت فطرحه . . .

وذلك قوله تعالى :

« ونجيناه من الغم" » أي الذي ناله حين التقمه الحوت ... بأن قذفه إلى الساحل....

وعن قتادة أنه بقي في بطنه ثلاثة أيام . . . وهو الذي زعمته اليهود . . . وعن جعفر الصادق . . . رضي الله تعالى عنه . . . أنه بقي سبعة أيام . . . وروى ابن أبي حاتم . . . عن أبي مالك . . . أنه بقي أربعين يوماً . . . وما تقدم أظهر . . .

والاستجابة عبارة عن قبول توبته . . . عليه السلام . . . والتنجية زيادة إحسان علي مطلوبه . . .

« وكذلك » أي مثل ذلك الانجاء الكامل . . .

« نُسُنجي المؤمنين » من غموم دعوا الله تعالى فيها بالإخلاص لا إنجاء أدنى منه . . .

وقرىء : (لْسُنجتّي) . . .

وقرىء: (نُنجتي) ...

\* \* \*

وقال النخجواني :

« و » اذكر يا أكمل الرسل أخاك . . .

« ذا النون » صاحب الحوت . . . . هو يونس . . . عليه السلام ... وقت . . .

لا إذ ذهب مغاضباً » على قومه مراغماً لهم . . . حين وعظهم فلم يتعظوا . . . فلم يكظم غيظه . . . فغضب عليهم . . . فلم يكظم غيظه . . . فدعا عليهم . . . وبعدما ظهر إماراته . . . خرج من بينهم تفريجاً لغضبه وتوسيعاً لصدره . . .

« فظن " » بخروجه من بینهم . . .

والحوت في الماء . . . وكان الليل مظلماً . . .

« أن لن نقدر عليه » وعلى تضييقه وتغميمه . . . ولا يمكننا حبسه في مكان آخر . . . فهرب من بينهم ولقي البحر فركب على السفينة . . . فسكنت الربح فقال البحارون أن فيها عبداً آبقاً . . . فاقترعوا . . . فخرجت القرعة باسمه . . . فألقى نفسه في البحر . . . فالتقمه الحوت على الفور . . .

« فنادی » وناجی صریخاً صریعاً فجیعاً مغموراً . . . « فی الظلمات » التی قد تر اکمت علیه . . . إذ هو نی بطن الحوت ...

«أن » أي أنه . . .

« لا إله » يعبد بالحق . . . ويستحق للعبادة استحقاقاً ذاتياً ووصفياً . . .

« إلا ً أنت » يا من خضعت لك الرقاب . . . وانتكست دون سرادقات جلالك أعناق ذوي النهى والألباب . . .

« سبحانك » ربي . . . أنزهك عن جميع ما لا يليق بشأنك . . . ولا ينبغى بجنابك . . .

« إني » بواسطة خروجي من بين قومي . . . بغير اذنك ووحيك إلي ّ... مع أنك قد أرسلتني إليهم . . . وبعثتني أنت بفضلك بين أظهرهم نبياً ذا دعوة وهداية قد . . .

«كنت من الظالمين » الخارجين عن مقتضى حكمك وأمرك . . . لذلك ضيقت على يا ربي . . .

وبعدما تاب إلينا قادماً . . . ورجم نحونا مخلصاً متضرعاً . . . واستخلص منا مضطرباً مضطراً . . .

« فاستجبنا له » وأجبنا دعاءه . . . فأخرجناه من بطن الحوت . . . « ونجيناه من الغم » العظيم . . . والكرب الكبير . . .

« وكذلك نُنجى » عموم . . .

« المؤمنين » المخلصين . . . الذين قد أخلصوا في انابتهم ورجوعهم نحونا . . . من عموم كروبهم وأحزالهم . . .

#### ﴿ إشعاعات ﴾

التقم الحوت يونس . . .

فكيف كانت أحاسيسه . . .

وكيف عاش داخل الحوت ؟ !

وكم كان يبلغ حجم ذلك الحوت ؟ !

وكم مكث يونس في بطن الحوت ؟ 1

وهل كان يظن أنه سوف يخرج من بطنه ؟! وهل كان يظن حين ابتلعه الحوت أنه سوف يبقى حيّـــاً بداخله ؟ ! وهل هذا الأمر كان معجزة أو أنه يمكن تكراره في غير يونس ؟! وهل انفرد يونس بتلك الواقعة أو أن هناك من الأنبياء من حدث له أن التقمه الحوت ؟!

وهل كان الحادث عقوبة . . . أو تربية . . . أو درجات ؟! وأسئلة كثيرة كثيرة . . . ثم نقول :

ما كان يظن يونس . . . بل لم يخطر على باله أنه سوف ينجو مـــن الهلاك . . . بل تأكد عنده أنه هالك لا محالة . . .

ومن هنا كانت المفاجأة .... فوجىء يونس ببقائه حيًّا رغم أن النواميس تحمّر هلاكه ...

فأدرك يونس أن الله يفعل به أمراً خارقاً . . . وأنه تعالى سوف يجعله آية للعالمين . . .

ومن قبل فوجىء يونس بالتقام الحوت له حين ألقى بنفسه إلى الماء . . . حيث لم يخطر على باله أن هناك حوناً يترصده ليلتقمه بمجد د هويه إلى الماء !!

ومفاجأة أخرى . . . أنه حين هرب إلى يافا واستقل السفينة . . . . ففوجيء لينجو من الهلاك الذي سينزل بقومه كان يظن أن في ذلك نجاته . . . ففوجيء بأن ما ظنه نجاة له . . . قد تحول إلى هلاك محقق له حين حتمت القرعة أن يُلقى إلى البحر . . .

وأماً هل انفرد يونس بتلك الواقعة واقعة التقام الحوت له من بين سائر الأنبياء ؟ . . .

فالذي نعلمه مما قص علينا كتاب الله . . . أنه انفرد بتلك الواقعة الفذة . . . حيث لم نسمع أن نبياً حدث له ما حدث ليونس . . .

ە ت

ومثل هذه الأمور لا بد فيها من الوقوف عند النصوص السماوية . . . أما كيف كانت أحاسيسه وهو يدخل بطن الحوت ؟!

الله أعلم . . . وإنما يمكن أن نقول أنه استسلم لقضاء الله فيه . . . عسى أن يعفو الله عنه . . .

أما كيف عاش داخل الحوت ١١

الأمر معجزة . . . ولا يقال في المعجزة كيف . . . وإنما يقال : إن الله على كل شيء قدير ! ! !

فلو اجتمعت الإنس والحن وكان بعضهم لبحض ظهيراً . . . على أن يُتبقوا على إنسان حياً في بطن الحوت . . . مدة ثلاثة أيام . . . أو سبعة . . . أو أربعين يوماً ــ على خلاف في الروايات ــ ما استطاعوا . . .

وكيفيستطيعون والنواميس الطبيعية تحمّ أن يتحول يونس إلى عصارات داخل أمعاء الحوت ؟!

ثم إن هذا الحوت كائن لا عقل له . . . حتى يمكنك أن تقول له : لا تهضم يونس . . . بل أبقه حياً ١١١

أما كيف عاش داخل الحوت ؟!

فالأمر هنا أمر معجزة كذلك . . . فلو أخذنا بوسطى الروايات وهي أنه مكث سبعة أيام بلياليهن في بطن الحوت . . . فهذه المدة تحتم أن يطعم فيها يونس ويشرب وإلاّ لهلك جوعاً . . .

ثم مَن طعم وشرب تحتم أن يقضي الحاجة . . .

فهل كان يأكل يونس ويشرب ويقضي الحاجة ككل كائن حي ؟ ! ثم لا بد للكائن الحي من التنفس فكيف كان يتنفس ؟ ! لا تستطيع أن تقطع بأمر من الأمرين : هل كان يونس يحيا حياة طبيعية بكل لوازمها وهو في بطن الحوت ؟ ! . . . أو أمسك الله عليه حياته . . . عحض القدرة بدون حاجة إلى لوازم الحياة المألوفة ؟ !

إن كانت الأولى وهي أنه كان يحيا حياة طبيعية وهو في بطن الحوت .. فهذا لا يتحقق إلا بقدرة الله . . . فهو وحده الذي يملك ذلك . . .

و إن كانت الثانية وهي أن الله أحياه بقدرته بدون الحاجة إلى الطعام والشراب . . . فإنها أيضاً معجزة . . . والمعجزة أمر من صنع الله ! ! !

وأماً كم كان حجم ذلك الحوت ١١

فالله أعلم . . . وأكبر ظني أنه كان حوتاً عظيماً . . . يناسب ما سوف يجري في داخله من أمر خطير . . . وهو حبس نبي من أنبياء الله . . .

أمّا كم مكث بداخله ١١

فعند أهل الكتاب ثلاثة أيام وثلاثة ليال . . .

وعند الرواة . . . سبعة . . . وبعضهم يبلغ بها الأربعين . . .

والذي أرجحه أنها سبعة أيام . . . لأن السبعة لها أسرار كثيرة .

أمًا هل كان الحادث عقوبة . . . أو تربية . . . أو درجات ؟ !

فأقول : كل أولئك كان . . .

فهو عقوبة . . . لأنه لا ينبغي لنبي . . . أن يذهب عن قرمه . . . إلاّ إذا أذن الله له في ذلك . . .

وهو تربية . . . لأن الأنبياء هم أعلى مستوى من الآدميين . . . فيتحمّ أن تكون أساليب تربيتهم أشد من أساليب سائر الناس . . .

وهو درجات دلدك . . . لان العقوبه الذك إلى العرب. . . . التربية أدت إلى الترقي . . .

فلما تاب يونسن . . . ترقبي . . .

فلما تأب يونس . . . ترقي . · · ·

ولما ترقى . . . ارتفع إلى درجات عُمُلي !!!

وهاهنا يجب الحذر كل الحذر . . . فلا يظن مغفل من الناس . . . أن يونس كان عاصياً بمعنى المعصية . . .

كلا . . . وإنما هو تأول فأخطأ . . .

فأعطاه الله درساً . . . علمه ما لم يكن يعلم . . .

وردَّه إلى قومه . . . فكانت المفاجأة أن وجدهم جميعاً مؤمنين . . .

فلو صبر . . . ولم يخرج من بينهم . . . ورأي توبتهم ورفع العذاب عنهم . . . لعلم أنه ما كان له أن يتسرع ويخرج عنهم ! ! ! الدّ … الاعظم …!!

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« دعوة ً ذي النُّون ِ إذ دَّعا وهو في بطن ِ الحوت ِ .

« لا إله و إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .

« فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسَلِّمٌ ۖ فِي شَيْءٍ قَطَّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ ﴾ .

( أخرجه الترمذي في صحيحه )

وسمعنا في الفصل السابق قول القائل « وأخرج ابن أبي حاتم ، عن الحسن ، أن **ذلك اسم الله تعالى الأعظم** » .

وبالغوص في أعماق البحر نستنبط أمراً عجبا :

١ ـــ الله جل جلاله 'يقول في كتابه العظيم :

« . . . فنادى في الظلمات أن لا إله آلا أنت سبحالك إني كنت من الظالمين . فاستجبانا له وتجيئاه من الغم وكذلك نشجي المؤمنين » .

فنفهم أن يونس عليه السلام نادى وهو في بطن الحوت وهذه ظلمة ، والحوت في بطن الماء وهذه ظلمة ، والماء في بطن الليل وهذه ظلمة ثالثة ...

انظر . . . « فنادى . . . فاستجبنا »

بمجرد أن نادانا . . . استجبنا له ! ! ! ثم ماذا ؟ . . .

٢ ـــ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :

«دعوة ذي النون . . . إذ دعا وهو في بطن الحوت . . . لا إله إلا " أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . . . فإنه لم يدعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلا "استجاب الله له » ! ! !

فنفهم عجباً ! ! ! . . . تطابق الوّحْيان . . . كلام الله المنزل في كتابه . . . وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . . .

الله يقول: « فاستجبنا له » ورسوله يقول: « إلاّ استجاب الله له » .
والله يقول: « وكذلك نُنتجي المؤمنين » . . . ورسوله يقول: « لم
يدعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلاّ استجاب الله له »!!!

٣ ــ الحسن رضي الله تعالى عنـــه يقول : أن ذلك اسم الله تعالى الأعظم!!!!

وهو فقه رفيع عظيم من الحسن . . .

تشعشع من كلام الله . . . وكلام رسول الله . . .

ففهمنا أن نداء يونس . . . لا إله إلاّ أنت سبحائك إني كنت من الظالمين . . . هو اسم الله الأعظم . . . الذي إذا نُـودي به أجاب . . . وإذا دُعي به استجاب . . . وإذا سئل به أعطى . . .

٤ \_ قال تعالى : «وكذلك نُدجي المؤمنين » . . . وقال رسوله صلى الله عليه وسلم : «لم يدع بها رجل مسلم » . . . فزادنا صلى الله عليه وسلم رحمة إلى رحمة . . . وفتح أمامنا أملاً إلى أمل . . .

في الآية شرط الإيمان هو الذي يحقق الاستجابة . . .

وفي الحديث مجرد الإسلام . . . يحقق الرجاء والاستجابة . . . ومعلوم أن الإسلام مرحلة أدنى من الإيمان . . .

عجائب تتلألًا هاهنا وهاهناك . . .

ثم ماذا ؟ ! . . . نقول إن يونس عليه السلام تحقق في ندائه . . . كل الأمواج العليا . . . التي تصعد رأساً إلى الله ليس بينه وبينها حجاب . . .

الافتقار . . . فلا أحد مفتة إلى ربه أكثر من رجل في بطن حوت والحوت في بطن البحر والبحر في بطن الليل . . .

والانكسار . . . فقد كان في غاية الانكسار حيث لا يعلم أحد من الخلق عنه شنأ . . .

والاضطرار . . . وأي اضطرار هو أشد من اضطرار من هو في بطن الحوت ١٤!

والغربة . . . فهو في منزل غريب لم يدخله إنسان . . . في أعماق البحار التي لم يعش فيها إنسان . . . في ظلمات ليل بهيم تحت أعماق الماء . . .

الانفراد . . . فهو في مقام ينفرد فيه عن سائر الأنبياء . . . فلم يختبر نبي قط بالتقام الحوت له والغوص به تحت أعماق البحر . . . وهذا البلاء الشديد انفرد به يونس . . . ففجر منه موجة قلسية . . . لها ذبذبات وتموجات لم تحدث قبله . . . فصعدت إلى الله جديدة في نوعها . . . فريدة في تموجها . . .

تقطّع الأسباب . . . حيث كان يونس عليه السلام . . . فاقداً لجميع الأسباب . . . فلا سبب له البتّة . . . فإن من كان في بطن حوت . . .

نقول إن لكل بلية تصيب الإنسان . . . ثمرة تناسب نوع البلية . . .

فصراخ المصاب بالسرطان ــ أعاذنا الله ــ موجة لها ذبذبات تختلف عن صراخ المصاب بكسر في الساق مثلاً . . .

كذلك المصائب والبلايا والاختبارات الإلهية لعباده . . .

المراد منها أن تستخلص من المؤمنين اصطراخهم إلى ربهم . . .

فتتموج منهم موجات نورية . . . هي ما يخرج منهم من توجهات ودعوات ونداءات وتأوهات وصرخات وأنين . . .

وكل نداء يختلف عن الآخر صدقاً وقوة والدفاعاً وحرارة . . .

فدعاء الأنبياء عند وقوع البلاء بهم . . . أعلى وأرقى وأخلص من دعاء الصديقين . . .

ودعاء الصديقين أعظم وأسرع من دعاء الشهداء . . .

ودعاء الشهداء أشد الدفاعاً من دعاء الصالحين . . .

ودعاء الصالحين دون دعاء هؤلاء . . .

بل إن الشخص الواحد يختلف منه دعاء عن دعاء . . . حسب حاله من الشدة أو الرخاء . . . والتوجه أو الإعراض . . .

فإذا نظرنا إلى حال يونس عليه السلام . . . وجدنا نبياً رسولا ظنَّ

أن لن يَتَقَدُرِ الله عليه . . . لن يُتضيق عليه . . . لن يؤاخذه بما فعل . . .

ففوجىء بتحتم القرعة عليه . . . فتحتم القاؤه إلى البحر . . . فتحتم التقام الحوت لل . . . فتحتم أنه لن يخرج من بطنه أبداً لن يخرج من بطنه أبداً

# « لَلَبَيْثُ في بطنه إلى يوم يُبعثون » !!!

ثم فوجىء أنه حيّ في بطن الحوت . . . ثم فوجىء بإيقاف النواميس الطبيعية بالنسبة إليه . . . فلا الحوت يهضمه ولا هو يتحول إلى عصارات . . . ثم فوجىء بمكثه أياماً بلياليهن داخل الحوت . . . يهوي به إلى الأعماق . . . ويبري به إلى المعالمة . . . . ويبري به إلى بقاع لم يشهدها قط . . .

هنالك . . . حيث فوقه ملايين الأطنان من الماء . . . هي كمية المياه التي هو في أسفلها وقاعها . . . كان النداء . . . لا إله إلا "أنت . . . سبحانك . . . إلى كنت من الظالمين . . .

فخرجت منه إلى ربه رأساً . . .

وشقت الحجب . . . وزحزحت الأغيار . . . وفجرت الأنوار . . .

فيها ما لا يعلمه إلا" الله من أمواج التوحيد العُملي . . .

فيها الافتقار ... فيها الانكسار ... فيها الاضطرار ... فيها الغربة ... فيها الانفراد ... فيها تقطع الأسباب ...

فيها صراخ نبي إلى ربه . . .

ونداء الأنبياء أعلى من السماء . . .

« فنادى في الظلمات » . . . « فاستجبنا له » . . . فوراً . . .

بل أسرع من فوراً . . .

فكيف كانت الاستجابة أسرع من فوراً ؟!!

فنبذناه ... بالعرام ...:۱

قال تعالى :

« فنبتَدْ ْنَاهُ ۚ بِالعَرَاءِ . . .

« وهو سَقيم ً » .

(الصافات ١٤٥)

« فنبذناه » بأن حملنا الحوت على لفظه . . .

والنبذ : طرحك الشيء أماماً أو وراء أو هو عام . . .

وقال الراغب : النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به . . . والمراد هنا الطرح والرمي . . .

قالوا: والقيد الذي ذكره الراغب لا أرغب فيه . . . فإنه عليه السلام وإن أبق وخرج من غير إذن مولاه . . . واعتراه من تأديبه تعالى مسا اعتراه . . . فالم ب عز وجل بأنبيائه رحيم . . . وله سبحانه في كل شأن اعتداد بهم عظيم . . . فهو عليه السلام معتد به في حال الإلقاء وإن كان ذلك . . .

« بالعراء » أي بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت . . .

« وهو سقيم ٌ » مما ناله . . .

قال ابن عباس . . . والسدي : إنه عاد يدنه كبدن الصبي حين يولد . . . وعن ابن عباس . . . والسدي : إنه عليه السلام ألقي ولا شعر له ولا جلد ولا ظفر . . . ولعل ذلك يستدعي بحكم العادة أن لمدة لبثه في بطن الحوت طولاً ما . . . . أما التخجواني فيقول في تفسيره :

« فنبذناه » وطرحناه ٔ من بطنه . . .

« بالعراء » أي البادية الخالية عن مطلق الغطاء والغشاء الذي يظله من شجرة . . . وغيرها . . . عناية منا إياه . . . ونجاة له . . . وذلك بأن ألهمنا الحوت أولا حين سقوطه في البحر بالتقامه . . . فالتقمه بلا لحوق ضرر من الماء . . . ثم ألهمناه أن يخرج رأسه من الماء حي يتنفس هو في بطنه إلى أن يبلغ الساحل . . . قيل لبث في بطنه يوما . . . أو بعض يوم . . . وقيل ثلاثة أيام . . . أو سبعة وعشرين . . . أو أربعين . . . فلما بلغ الساحل أحرجه الحوت من بطنه . . . ولفظه الموج إلى الساحل العاري عن الظل . . . والشمس في غاية الحرارة . . .

« وهو » حينئذ . . .

«سقيم » ضعيف . . . قد صار بدنه كبدن الطفل حين يولد . . .

### ﴿ إشعاعات ﴾

في هذه الآية أغوار وأنوار وأسرار وأنهار وبحار . . . فنبذناه . . . نحن الله . . . أمرنا الحوت أن الفُطْله فلفَظَله . . .

في مكان حدّدناه للحوت . . . فنبذه فيه . . . لم يجاوز . . .

كأن لسان القدرة يقول :

أيها الحوت . . . كما أمرناك أن تلتقمه فالتقمته . . .

وكما أمرناك أن تحتفظ به في بطنك حيـّـاً لا تمسسه بسوء . . .

إنّا نأمرك أن تنبذه بالعراء . . .

حيث لا ظل . . . ولا شجر . . . ولا شيء يلوذ به من أذى الشمس ...

كما حفظناه في بطن الحوت . . .

نحن نحفظه ونتولاه في العراء !!!

وخرج يونس إلى الحياة الدنيا مرة أخرى . . .

بعد أربعين يوماً قضاها في بطن الحوت . . . وهو يجوب به البحار . . . خرج يونس من سجنه الرهيب العجيب . . . كانناً آخر غير يونس

الذي التقمه الحوت . . .

يونس الذي التقمه الحوت كان هارباً . . . فقُبُرِض عليه . . . وأُدخل إلى أشد سجن في العالم ظلاماً ووحشة وعذاباً . . .

إنه بطن الحوت . . . وماذا في بطن الحوت إلا" الظلمات ؟! !

أما يونس الخارج الآن من بطن الحوت . . . فإنه يستقبل الحياة الدنيا مرة أخرى . . . وقد أدَّ يه ربه فأحسن تأديبه . . .

إنه الآن قد ترقى رقياً عظيماً . . .

فلا ذهاب عن قومه بغير إذن . . .

ولا اجتهاد برأيه فيما غاب عنه علمه . . .

وإنما سيلم واستسلام لأمر ربه . . .

۸۱

دخل يونس إلى الحوت «وهو مُليمٌ » يلوم نفسه لوماً شديداً على ما كان عليه . . .

· يونس الخارج الآن من بطن الحوت . . . يشعر بالمنّة . . . والعطاء . . . والحنان . . . والرحمة . . . والاجتباء . . .

ولننظر كيف كانت العناية به وهو سقيم . . . ضعيف . . . في العراء؟

وأنبتنا عليه ... شجرة ...

من يقطين ١٩٠٠

#### قال تعالى :

## « وأنبتنا عليه شجرة من يقطين » .

(الصافات ١٤٦)

أي أنبتناها مطلة عليه . . . مظلة له كالخيمة . . .

والمراد به على ما جاء عن الحسن السبط . . . وابن عباس في رواية . . . وابن مسعود . . . وأبي هريرة . . . وعمرو بن ميمون . . . وقتادة . . . وعكرمة . . . وابن جبير . . . وبحاهد في إحدى الروايتين عنهما . . . اللباء . . . وهو القرع المعروف . . . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه . . . وأنبتها الله تعالى مطلة عليه . . . لأنها تجمع خصالاً . . . برد الظل والمكمس . . . وعظم الورق . . .

وكان عليه السلام لرقة جلده بمكثه في بطن الحوت يؤذيه الذباب . . . ومماسة ما فيه خشونة ويؤلمه حر الشمس . . . ويستطيب بارد الظل . . . فلطف الله تعالى به بذلك . . .

واشتهر أن الشجر ما كان على ساق من عود فيشكل تفسير الشجرة هنا بالدباء . . . وأجاب أبر حيان بأنه يحتمل ان الله تعالى ألبتها على ساق لتظله خوقاً العادة

وأخرج ابن جرير عن ابن جبير أنه قال : كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين . . . والذي يكون على وجه الأرض من البطيخ والقثاء . . .

وفي رواية أخرى عنه . . . أنه سئل عن اليقطين أهو القرع ؟ . . . قال : لا . . . ولكنها شيجرة سماها الله تعالى اليقطين أظلته . . .

وقيل شجرة اليقطين هي شجرة الموز . . . تغطي بورقها . . . واستظل مأغصالها . . . وأفطر على نمارها . . .

وفي بعض الآثار أنها نبتت وأظلته في يومها . . .

أخرج أحمد في الزهد . . . وغيره . . . عن وهب . . . أنه لما خرج من البحر نام نومة . . . فأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين . . . وهي الدباء . . . فأظلته . . . وبلغت في يومها . . . فرآها قد أظلته ورأى خضرتها فأعجبته . . . ثم نام نومة فاستيقظ . . . فإذا هي قد يبست . . . فجمل يحزن عليها . . . فقيل له : أنت الذي لم تخلق . . ولم تسقي . . ولم تنبت . . . تعزن عليها . . . وأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون . . . ثم وحمتهم . . . فشق عليك ؟ ! . . وهؤلاء هم أهل نينوى . . .

ثم ماذا ؟ 1 . . . ثم ماذا قال النخجواني :

« و » بعد ما لم يكن له متعهد . . . وليس هناك مظلة . . . لا شيء يحفظه من الحر والذباب قد . . .

«أنبتنا عليه » في الحال . . . من كمال رحمتنا إياه . . . وعطفنا معه . . .

#### ﴿ إشعاعات ﴾

اللطيفة التي تفجّرت من النخجواني . . . ذلك الإمام الرباني . . . في تفسيره للآية هي قوله :

«أنيتنا عليه » في الحال ؟!!

في الحال ؟!!!

هاهنا المفتاح الجميل الجليل . . .

يونس كما ولدته أمه . . . في مكان يخلو من آثار الحياة . . . فلا ماء ولا طعام ولا ظل ولا أحد من إنس معه . . .

ليته كان طبيعياً . . . ولكن «وهو سقيم" » . . . عليل ضعيف في أمس" الحاجة إلى ظل يأوي إليه . . . وإلى ماء يرويه . . . وإلى شاء يرويه . . . وإلى شيء يستره عن أعين أي إنسان ربما مرّ عليه عابراً . . .

كان يونس . . . وحده . . . ليس معه إلا" الله . . .

وكانت أسبابه منعدمة تماماً . . .

وقواه قد ذهبت عنه . . .

إنه في حاجة إلى غوث . . . أسرع غوث . . .

فأغاثه الرحيم الودود . . .

فورآ... نبتت شجرة ... فورآ أ، رقت ... فمدَّت ظلالها عليه ... فاستطل بظل ظليل ...

فورآ أثمرت . . . وتدلّت ثمارها عليه . . . فتناول وأكل طعاماً لذيذاً... وفه را جاءت وعله . . . فحلب من لبنها وشرب . . .

مكث يونس هكذا في جنّة قطوفها دانية . . . ما شاء الله له أن يمكث . . .

فلما استكمل عافيته . . . وعاد أحسن مما كان قبل أن يدخل بطن الحوت . . .

كونى عوداً جافاً . . . فجفت . . .

فاشتد حزنه على يبسها . . .

فكانت الإشارة إليه : أنت الذي لم تخلق ولم تسق ولم تنبت تحزن عليها.. وأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون ثم رحمتهم فشق عليك؟!!

ففهم يونس ما لم يكن يفهم . . .

وعلم ما لم يكن يعلم . . .

ثم صدر إليه الأمر الإلهي . . . فماذا كان ذلك الأمر ؟ ! !

وأرسلناه …

إو بزيدون ..؟!

الى مائة ألف...

قال تعالى :

«وأرسلناه ُ إلى مائة ِ ألفٍ أوْ يزيدُون َ .

« فَآمَنُوا فَمُتَّعِّنَاهُمُم إِلَى حَيْنِ » .

( الصافات ۱٤٧ و ۱٤٨ )

ا وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » والإرسال على ما أخرج غير واحد عن مجاهد والحسن وقتادة هو الإرسال الأول الذي كان قبل أن يلتقمه الحوت . . . فالعطف على قوله تعالى : (وإن يونس لمن المرسلين ) الخ . . . على سبيل البيان لدلالته على ابتداء الحال وانتهائه . . . وعلى ما هو المقصود من الإرسال من الإيمان . . . واعترض بينهما بقصته اعتناء بها لغرابتها . . . فاترض بينهما بقصته اعتناء بها لغرابتها . . .

« فآمروا » أخلصوا الإيمان وجددوه . . . لأن الأول كان إيمان بأس ... و (أو) على ما نقل عن ابن عباس بمعنى بل . . .

وقال ابن كمال : المراد يزيدون باعتبار آخر . . . وذلك أن المكلفين بالفعل منهم كانوا ماثة ألف . . . وإذا ضم إليهم المراهقون الذين بصدد التكليف كانوا أكثر . . . ومن ههنا ظهر وجه التعبير بصيغة التجــدد دون الثبات . . .

وقيل : بمعثى الواو . . . وبها قرأ جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما . وقيل : للابهام على المخاطب . . .

وقال المبرد : للشك نظراً إلى الناظر من البشر . . . على معنى من رآهم شك في عددهم وقال مائة ألف أو يزيدون . . .

والمقصود بیان کئرتهم . . . أو أن الزیادة لیست کثیرة کثرة مفرطة ... کما یقال هم ألف وزیادة . . .

وإذا صح هذا الحبر بطل ما سواه . . .

« فمتعناهم » بالحياة ...

« إلى حين » إلى آجالهم المسماة في الأزل . . .

وقال النخجواني :

« و » بعدما ربيناه كذلك . . .

« أرسلناه » مرة أخرى . . .

« إلى ماثة ألف أو يزيدون » أي في بادي الرأي والنظر . . . يعني قد حكم الناظر عليهم على سبيل الظن والتخدين بأنهم ماثة ألف أو أكثر . . . وهم أصحاب فينوى . . . وهم أصحاب نينوى . . .

« فآمنوا » له وقبلوا منه دعوته . . . بعد أن أرسل إليهم ثانياً . . .

- « فمتعناهم » مؤمنين مصدفين موحدين . . .
  - « إلى حين » أي إلى انقضاء آجالهم . . .

#### ﴿ إشعاعات ﴾

ما سرّ قوله تعالى «أوْ يزيدونَ » ؟ !

يزيدون ؟!!

ماثة ألف . . . يزيدون ؟ !

باعتبار أنَّ «أو » بمعنى بل ... أو بمعنى الواو ... أي ويزيدون !!!

هل فهمت . . .

مائة ألف بل يزيدون . . .

ماثة ألف . . . ويزيدون ؟ ! !

أي سوف يزيدون . . . ثم يزيدون . . . ثم يزيدون . . . إلى ما شاء الله ؟ !

كيف يحدث هذا الاستمرار . . . والتجدد . . . والزيادة . . .

بالقانون الطبيعي . . . قانون التناسل . . . والتكاثر . . .

الله أكبر !!!... فتحت الآية . . . فضلاً من الله ومينة !!! فالمعنى إن شاء الله يكون . .

هؤلاء المائة ألف . . . سكان مدينة نينوى . . . هم الآن مائة ألف . . .

وهم بمرور الأجيال . . . وتعاقب الأزمان . . . سوف يتكاثرون . · . . ويبلغون ملايين من البشر المؤمنين . . .

من أجل ذلك أبقينا عليهم ... وأرسلناك إليهم يا يونس ... فلا تنظر إليهم الآن ... ولكن انظر إليهم على مدى الزمان ... وهم بزيدون ... ويزيدون ...

فتنشأ أجيال منهم وأجيال . . .

والخميع يؤمنون بربهم . . . ويوحدونه . . . ويكبرونه . . .

« فَآمَنُوا » . . . جميعاً . . . وآمن أولادهم من بعدهم جميعاً . . . أم أحفادهم . . . وهكذا . . .

«فمتعناهم » هم جميعاً ... ومتعنا ذرياتهم من بعدهم ... بحياة الإيمان.. و فعمة التوحيد . . .

« إلى حين » إلى امتداد تسلسلهم . . . جيلاً بعد جيل . . .

فالمائة ألف . . . يزيدون إلى ملايين . . . على مدى أجيال متعاقبة . . . فانظر يا يونس . . . حكمتنا البالغة . . .

انظر بالعين الكلية . . . ولا تنظر بالعين الحزثية . . .

نظرت إليهم على أنهم أهل مدينة رفضوا دعوتك . . . فغضبت عليهم . . . وذهبت عنهم . . .

ونحن نعلم ما لا تعلم . . .

نعلم أنهم سوف يؤمنون . . . وسوف يخرج من أصلابهم ملايين تؤمن بالله ورسوله . . .

من أجل ذلك أرسلناك إليهم مرة أخرى . . . لتشهد بنفسك إبمانهم جميعاً . . . وتقرّ عينك بتحقق الإيمان منهم جميعاً ! ! !

ولا تكن …

کصاحب …

الهوت .. ١٤

#### قال تعالى :

«فاصبر لحُكْم ِ ربُّكَ ولا تكُن كصاحبِ الحُوتِ إذْ نادى وهو مكَظُومٌ .

« لوَّلا أَنْ تَدَارَكَمَهُ نَيْعِمَةٌ مِن رَبِّهِ لِنُسِيدٌ بالعَرَاء وهو مَدْمُومٌ . « فَاجْتَبَاهُ رَبَّهُ فَجَعَلَمَهُ مِنَ الصَّالَحِينَ » .

(سورة القلم ٤٨ ــ ٥٠)

« فاصبر لحكم ربك » وهو إمهالهم . . . وتأخير نصرتك عليهم . . . روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل بمكة فنزلت . . .

وقيل أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو على الذين الهزموا بأحد حين اشتد بالمسلمين الأمر فنزلت . . . وعليه تكون الآية مدنية . . .

> « ولا تكن كصاحب الحوت » هو يونس عليه السلام . . . كما أنه المراد من ذى النون . . .

> > إلاّ أنه فرق بين ذي وصاحب . . .

بأن ذي أبلغ من صاحب ...

قال ابن حجر لاقتضائها تعظيم المضاف إليها والموصوف بها بخلافه . . . ومن ثم قال سبحاله في معرض ملح يونس عليه السلام ( ذا النون ) . . . والنهي عن اتباعه ( ولا تكن كصاحب الحوت ) . . . إذ النون لكونه جعل فاتحة سورة أفحم وأشرف من لفظ الحوت . . .

« إذ نادى » في بطن الحوت . . .

« وهو مكظوم » أي مملوء غيظاً على قومه إذ لم يؤمنوا لما دعاهم إلى الإيمان . . . .

والجملة حال من ضمير نادى . . . وعليها يدور النهسي . . . لا على النداء . . . فإنه أمر مستحسن . . .

أي لا يكن حالك كحاله وقت نداثه . . .

أي لا يوجد منك ما وجد منه من الضمجر والمغاضبة . . . فتبتلي بنحو بلائه عليه السلام . . .

« ارلا أن تداركه نعمة من ربه » وهو توغيقه للزبة وقبولها منه . . . وقد أ عمد الله ابن عباس . . . تداركته . . .

وقرأ ابن هرمز والحسن والأعمش . . . تدّاركه . . . بتشديد الدال .

« لنُسُبِذ بالعراء » بالأرض الحالية من الأشجار . . . أي في الدنيا . . .

« وهو مذموم » المقصود امتناع نبذه مذموماً . . . فقد حصل النبذ عدل على أن حاله كانت على خلاف الأم . . .

 وقيل استنبأه . . . إن صح أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة . . . وإنما كان رسولاً لبعض المرسلين في أرض الشام . . .

الصلاح . . . بأن عصمه
 سبحانه من أن يفعل فعلاً يكون تركه أولى . . .

قيل . . . وفسر الصا لين بالأنبياء . . . وهو مبني على أنه لم يكن قبل الواقعة نبيًا . . .

أي فجعله من الأنبياء . . .

ثم ماذا ؟ ! . . . ماذا عند النخجواني . . . ذلك الإمام الرباني ؟ ! « فاصبر » أنت يا أكما, الرسل . . .

« لحكم ربك » وهو تأخير فصرتك عليهم . . . وإمهالهم زماناً على حالم . . . ولا تستعجل في مؤاخذتهم . . .

« ولا تكن » في الاستعجال . . .

«كصاحب الحوت » يعني يونس بن متى . . . صلوات الله عليه . . . قد استمجل العذاب لقومه حين بالغرا في العصيان وتكذيبه . . . ثم لما ظهر إماراته خرج من بينهم مغاضباً عليهم . . . حتى اقتحم البحر . . . فساهم في السفينة فكان من الملحضين . . . فالتقمه الحوت وهو حيننذ مُليم نفسه . . . اذكر . . . .

« إذ نادى » ربه في بطن الحوت . . .

« و هو حينئذ . . .

« مكنظوم » مملوء غضياً وغيظاً . . . مبتل بالبلاء العظيم . . .

« لولا أن تداركه » وأدركته . . .

« نعمة من ربه » يحيى او لم يوفقه سبحانه على نعمة التوبة والإنابة
 والرجوع إلى الله على وجه الإخلاص والندامة . . .

« لنُبِدُ » وطرح هو البتة . . .

« بالعراء » أي الأرض الحالية من الشجر . . .

« و هو حينئذ . . .

« مذموم » مُليم . . . مطرود من الرحمة والكرامة . . . لكن قد أدركته العناية الإلهية . . . وانفتح له باب التوبة والاستغفار . . . على وجه الندم والانكسار . . . فاستغفر ربه وتاب عليه واستجاب له تفضلاً وامتناناً . .

، « فاجتباه ربه » أيضاً لمصلحة النبوة وقبله . . . فأرسله مرة أخرى إلى قومه . . .

« فجعله » حسب فضله وطوله . . .

« من الصالحين » الكاملين في الصلاح . . . الفائزين بالعصمة والفلاح . . اللائقين لشأن النبوة والهداية والإرشاد والتكميل . . .

# ﴿ إشعاعات ﴾

« فاصبر ْ لحُكْم ربتك َ » ؟!!!

ماذا في هذا التوجيه الجميل ٢!

تريث يا أيها النبي ... وانتظر حُكم ربك ... في القضية التي بينك ربين خصومك . . .

فما هو حُكم الله فيها ؟!

حُكْمُه . . أو النواميس الإلهية . . . أو سُنْــة الله . . .

أن الصراع يقع بين الحق والباطل . . .

ويستمر الصراع قائماً مدة من الزمان . . . ثم تكون النتيجة الحتمية هي غلبة الحق وهزيمة الباطل . . . ...

ولكن بعد زلازل وأزمات واضطهادات وتجويع وتخويف وحروب وفتن ... وكل أنواع البلايا ...

فإذا صبر أهل الحق وصابروا . . . واحتملوا وجاهدوا . . . قطفوا في النهاية نتيجة ذلك كله . . . وهو النصر العزيز , . .

ولا تكن كصاحب الحوت » إذ تعجل الأمر . . . وظن أن قومه قد حق عليهم العذاب . . . ولا فائدة ترجى منهم . . .

ولو قد صبر ممهم . . . لشاهد انقلابهم من الكفر إلى الإيمان . . . ولكن تركهم ومضى إلى البحر . . . فقبضنا عليه وحبسناه في سجن رهيب في بطن الحوت . . . فاجتمع عليه غم إلى غم . . . وغيظ إلى غيظ . . . وفضب إلى غضب . . .

«إذ نادى وهو مكظوم » مملوء غيظاً على قومه. . . وغيظاً على نفسه
 أن ألجأها إلى هذا السجن . . . وغيظاً مما هو فيه من ضيق . . .

وعلمناه أن النبي لا ينبغي أن يهجر قومه إلاّ بإذن منّا . . . لأنه لا يدري ما الله فاعل جم . . . وربيناه أحسن تربية . . .

فلما استكمل آداب النبوة . . . أرسلناه إليهم مرة ثانية . . . ليقودهم إلينا . . . ويوجههم على بصيرة . . . وليعلم أن هؤلاء الذين ظن أنهم هلكى . . . قد نجوا بليمانهم . . . وتحولوا من الظلمات إلى النور !!! ماذا أريد أن أقدل ؟ ! أريد أن أقول أن التخطيط الإلهي . . . أو التقدير بلغة الشريعة . . . يصدر على مسنوى الحياة البشرية كلها طولاً وع ضاً . . .

فالبشرية كلها عند الله . . . من آدم إلى أن تقوم الساعة . . . مجموعة واحدة من نوع واحد . . . يُشخطط لها ككل . . . على قانون . . . الكل للكل . . .

فالآدميون جميعاً مجموعة واحدة مرتبطة بعضها ببعض . . .

ولا يحيط بهذا التخطيط الكلي إلا ّ الله . . . لأنه سبحانه هو الذي قدَّ ر المقادير البشرية كلها . . .

ومن هنا تحتّم على كل رسول يرسله الله إلى البشرية . . . أن ينتظر أمر الله . . . قبل أن يتجه إلى اتجاه ما . . .

ومن هنا كان وجه المؤاخذة ليونس عليه السلام ... « فظنَّ أن لن نَقُدْرَ عليه » . . . ظن أنه فعل الصحيح ... حين حرج عن قوم هلكى لا محالة . . . فلا ضرورة للبقاء معهم . . .

بينما التقدير الإلهي أن هؤلاء حين يعاينون العذاب. . . سوف يضمجون ويعجون إلى الله . . . وان الله سيرفع عنهم العذاب . . . لتوبتهم وإن كانت توبة بأس . . .

وهذا ما لم يعلمه يونس لأنه لا علم له بالغيب . . . ولمنما مدى علمه أنهم معذبون لا محالة . . .

اجتهد يونس . . . فجاء اجتهاده دون الأولى . . .

فجاءه ما لم يخطر على باله . . .

حوت عظیم . . . یلتقمه . . .

سجن مظلم . . . يحيط به . . . فظن ألاّ محرج له . . . وأنه هالك لا محالة . . .

فنادى . . . و نادى . . . لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين..

فقبل الله توبته « ونتجيّناهُ مين الغنّم » ... وألقاه الحوت بالعراء ... وهاهنا إشارة جميلة جداً . . .

كأنه يراد أن يقال . . . ها أنت يا يونس لا أمل لك في النجاة من الملاك في بطن الحوت . . . .

فافهم أن قومك الذين ظننت أنه لا أمل لهم في النجاة من العذاب حين جأروا ونادوا ربهم . . . نجيناهم وكشفنا عنهم العذاب . . .

فمن أولى بالنجاة فرد واحد أم ماثة ألف أو يزيدون ؟ !

لماذا فزعت أنت إلينا . . . تطلب النجاة لنفسك . . . ولم تفزع لقومك تطلب لهم النجاة من الهلاك ؟ !

درس ثمین عمیق . . .

لماذا أهمتك نفسك . . . فصرخت إلينا تطلب النجاة . . .

ولم تفزع من أجل أهل لينوى . . . وهم أكثر من ماثة ألف . . . فتطلب لهم النجاة ؟ !

الناس عند الله سواسية . . .

هو ربهم . . . وهم عبيله . . .

وما أنت يا يونس إلا فنس واحدة . . . فاشتد صراخك من أجل نفسك . . . وهي واحدة . . .

ولم يشتد صراخك من أجل مائة ألف وزيادة ؟!!

فالآن فاعلم أنك وأنت هارب عنهم . . . قد تابوا وأثابوا واشتد صراخهم . . . فرحمتهم ورفعت عنهم العذاب . . .

ثم ضيَّقت عليك أنت . . . وحبستك في بطن الحوت . . .

لتفهم أن الأولى بالنبي أن يبقى بين قومه حتى يؤذن له منا بالخروج عنهم . . .

ثم أذقتك الضيق والغم والغيظ . . . فعلمت ألا ملجأ من الله إلا اليه . . وطلبت المخرج من ضيقك . . . لتعلم أنه كان ينبغي أن تطلب المخرج لمائة ألف أو يزيدون . . . فهم أولى بالرحمة وأولى بالغوث . . .

ثم ماذا ؟ ! . . .

ثم أقول إن تجربة يونس في بطن الحوت . . . تجربة رائعة فريدة فلدَّة ... فيها بدائع وروائع ولطائف إلهية لا تُحصى . . .

ان الأنبياء إذا اجتهدوا فجاء اجتهادهم دون الأولى . . . نُبِّسُهُوا لِلَّى ذلك . . . وسارع الوحي إلى النصحيح . . .

ان الله يعلم ما تكنّ الصدور . . . وقد آخذ يونس بالمكنون في صدره . . . اله يظن أنه سينجو بنفسه . . . فأدخله إلى هلاك محم . . .

وأنه ظن أن قومه هلكى بكفرهم . . . فنجوا بإيمانهم . . . عكس ما كان يظن . . .

وأنه ظن أنه هالك لا محالة في بطن الحوت . . . فأخرجه حيّـاً من بطن الحوت !!!

لطائف لا حصر لها !!!

شخصیة ۰۰۰ بونس ۰۰۰

عليه السلام ١٩٠٠

من سورة الأنساء ...

يمكن لنا إن شاء الله . . . استمخراج شخصية يونس عليه السلام . . . .

فإن المتأمل فيها . . . يتبين له شيء عجيب . . . .

أن كل نبي جاء ذكره فيها . . . أشارت السورة الكريمة إبى مفتاح شخصيته . . .

فكيف كان ذلك ؟ !

عن موسى وهارون قال :

«ولقد آتينا موسى وهارونَ الفُسُرقانَ وضياءً وذكراً للمتقينَ » . . .

وعن إبراهيم قال : «ولقلة آتينًا إبراهيم رُشدَهُ من قبلُ وكننا به عالمينَ » . . .

فعُمُلُم من قوله « وكنا به عالمين »أن إبر اهيم شخصية لا تحيط العقول بعظمتها ... وإنما الله وحده هو الذي يعلم من إبراهيم ؟ . . . وما مدى عظمة الحقيقة الإبراهيمية !!!

وعن إسحاق ويعقوب قال :

«ووهبنا له إسحاق ويعقوب فافلة وكألا جعلنا صالحين » . . .

معُدُم أن إسحاق ويعقوب بلغا الذروة من الصلاح !!!

وعن لوط قال :

« ولُوطًا آتيناهُ حُكَماً وعِلماً ونجيّناهُ من القريةِ الّي كانت تعملُ الخيائثَ إنهم كانوا قومَ سوءٍ فاسقين .

« وأدخلناه ُ في رحمتينا إنّه ُ مين َ الصالحينَ » .

فعُلم أن لوطاً . . : كان قمة في الصلاح!!!

عن نوح قال :

« ونُـُوحاً إذ نادى من قبلُ فاستجبَّنا لهُ فنجَّيناهُ وأهلهُ من الكرْبِ العظيم » .

فدُّلم أن نوحاً بلغ الذروة من الكمال حين نادى ربه « **« انَّي مغلُوبٌ** فانتَّصمْ » ! ! !

فكانت الاستجابة . . . على أعلى ما يمكن أن تكون الاستجابــة «ففتحنا أبوابَ السماء بماء منهمر .وفجّرْنا الأرضَ عيوناً فالتقى الماءُ على أمرِ قد قُدرً » ! ! ! !

وعن داود وسليمان قال :

«... وكُلاّ آتينا حُكماً وعلماً »...

فعُلم أن كلاً من داود وسليمان قد بلغ الذروة من النبوة والعلم لله !!!

وعن أيوب قال :

« وأيتُّوبَ إذْ نادى ربَّهُ انِّي مَسَّني الضُرُّ وأنتَ أَرْحَمُ الراحمينَ .

« فاستجبننا له م فكشفننا ما به مين ضُرّ . . . »

فعلُم أن أيوب بلغ الذروة من الكمال ساعة ندائه . . . إني مسي الضرّ وأنت أرحم الراحمين ! ! !

وعن «إسماعيل وإدريس وذا الكفيل » قال :

« وإسماعيل وإدريس وذا الكيفال كُلّ مين الصابوين » .

فعمُلم أن أعلى صفة من صفات هؤلاء العظماء . . . صفة الصبر . . . وأنهم بلغوا ذروة الصبر . . . وأن هذه هي مفاتيح شخصياتهم العلميا !!!

وعن يونس قال :

( وذا النّون إذْ ذهبَ مُغاضبًا فظن أن لن نقْدر عليه ضادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظلمن .

« فاستجبُّنا له ونجَّيناهُ من الغَّمَّ وكذلك َ نُنجي المؤمنين » .

فعُكُم أن يونس بلغ غاية الكمال . . . في اللحظة التي نادى فيها

« لا إله إلا "أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين » . . .

أي أن يونس عليه السلام سجّل أعلى درجة تتصور من درجات التوحيلا . . . لحظة ندائه بذلك النداء ! ! !

وهذا هو مفتاح شخصيته إن شاء الله . . . وسوف نفصل ذلك عن قريب . . .

وعن زكريا قال :

« وزكريًّا إذْ نادى ربَّه ربِّ لا تذرُّني فرْدُا وأنت خيرُرُ الوارثينَ .

« فاستجبَّنا له ُ ووهبَّنَّنا له يحينَى . . . »

فعُلم أن أعلى لحظة سجّل فيها زكريا أعلى درجة من درجات توجهه إلى ربه . . . كانت لحظة « ربّ لا تت**دري فردّاً . . .** »

ولذلك كانت الاستجابة على أوسع مدى من العطاء « فاستجبنا له . . . ووَهَبُشَا له . . . يَحْيَى » . . .

أعطاه غلاماً . . . ونبياً . . . وعظيماً !!!

وعن مريم قال :

« والَّتي أحصَنَتُ فرْجَهَا فنفخْنا فيها من روحينا وجعلناها وابنُّسَها آلةً للعللينَ » .

غمُلم أن مريم بلغت أعلى ما يمكن أن تبلغه عذراء من العفاف والطهر... فكان العطاء عظيماً . . . جعلها آية . . . وجعل ابنها آية . . . للعالمين . . . لجميع العالم إلى يوم القيامة !!!

ركأنّه يريد أن ينبهنا أنَّ ما ذُكر عن هؤلاء جميعاً . . . هو مفاتيح شخصياتهم فقال :

« إنَّ هذه أُمَّتُّكُم أُمَّةً واحدة وأنا ربَّكُم فاعبدون ِ »!!!

كل هؤلاء رسلي وأنبيائي . . . منسَن على كل منهم بمنَّة . . .

وكلهم سفرائي إليكم . . . فلا تفرّقوا . . . ولكن توجهوا جميعاً إلينا . .

والآن ما هو مفتاح شخصية يونس عليه السلام ؟ !

مفتاح شخصيته يتشعشع من قوله « لا إله إلا أنت سيحانك إلى كنت من الظالمين » ! ! ! !

أي أن الله ما زال يضطره ويضيڤ علميه حتى استخرج منه أعلى موجة في حقيقته . . .

« فظن أن لن نقد رَ عليه . . .

« فنادى في الظلماتِ أن لا إله إلاّ أنت سبحالكَ إني كنتُ من الظالمن » . .

ظن آن لن نضيق عليه . . .

ولكن ضيقنا عليه . . . وصهرناه حتى تشعشع منه أرقى نور مكنون في شخصيته . . .

فنادى . . . لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . . .

في تلك اللحظة . . . بلغ يونس منتهى كماله . . .

وارتقى إلى أعلى مستوى يمكن أن يرقى إليه . . .

فلمًا تحقَّق منه . . . أعلى ما يمكن أن يتحقق من حقيقته . . .

استجبنا له . . . « فاستجبنا له . . . ونجّيشناهُ من الغمّم" . . . وكاللك أنسُجي المؤمنين ؟ ؟ ! !

كل مؤمن يتحقق منه أقصى ما يمكن أن تبلغه حقيقته من التوحيد . . . نستجيب له إذا نادانا . . .

ليس فقط فعلنا ذلك بيونس . . .

ولكن نفعل ذلك بكل مؤمن . . .

كأنه يراد أن يقال . . .

شخصية يونس . . . عليه السلام . . .

أو الحقيقة اليونسية . . . بلغت أقصى رقيها لحظة ندائها . . . لا إله إلا أنت سبحانك . . . إنى كنتُ من الظالمين !!!

کما براه …

ابن العربي ٠٠؟!

يونس …

الشيخ الأكبر . . .

والكبريت الأحمر . . .

ا بن العربي . . . له آفاق عليا . . . يحلق فيها . . . يفهمها القليل . . . ولا يفهمها الكثير . . .

وقد رأينا أن نزين هذا الكتاب بشيء مما قاله ذلكم الفذ المنقطع النظير . .

مع النتبيه – كما نبهنا مراراً في هذه السلسلة – أن آراء ابن العربي ليست إلزاماً لأحد . . . فمن فهمها فقد أضاف إلى علمه أفقاً رفيعاً . . . ومن ضاق بها فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها . . .

> قال الأستاذ الأكبر الشيخ محيي الدين بن العربي . . . في كتابه « فصوص الحكم » :

## ﴿ فَصَ حَكَمَةً نَفْسِيةً . . . في كَلَّمَةً يُونْسِيةً ﴾

قال شارح الكتاب الإمام القاشاني :

إنما خصت الكلمة اليونسية بالحكمة النفسية . . . لما نفس الله بنفسه الرحماني من كربه الذي لحقه من جهة قومه وأولاده وأهله . . . أو لما دهمه في بطن الحوت . . . أو من جهة أنه كان من المدحضين . . . أو

من جميع تلك الأمور . . . حيث سبح واعترف واستغفر . . . فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . . . فنفس الله عنه كربه . . . ووهبه سربه وأهله . . . قال تعالى – ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين – وقبل نفسية بسكون الفاء لأنه ظهر بالنفس . . . وفارقهم من غير إذن الله . . . فابتلاه الله بالحوت . . . أي بالتعلق البدني . . . والتعبير الذي يلزم النفس عند استيلاء الطبيعة . . . وخصوصاً عند الاجتنان في بطن الأم . . . ولهذا وصف بكونه عليماً . .

« إعلم » (١) أن هذه النشاة الإنسانية بكمالها . . . روحاً وجسماً ونفساً خلقها الله على صورته . . .

« فلا يتولى حل نظامها إلاّ من خلقها . . . إما بيده . . . وليس إلاّ ذلك . . . أو بأمره » .

بكمالها أو بمجموعها . . . ظاهراً وباطناً ــ كما ذكر في النص الأول ــ لأن المراد بآدم نوع الإنسان . . .

ولما خلقها بيديه على صورته لم يجز أن يتولى حل نظامها إلاّ هو . . . كما قال تعالى – الله يتوفى الأنفس حين موتها – .

وليس ذلك إلا لعدم جواز تخريب البنيان الإلهي إلاّ بيده على مقتضى حكمته . . .

أو بأمره كما في القصاص

«ومن تولاها بغير أمر الله».

أي ظلما ...

<sup>(</sup>١) هذا بدء كلام ابن العربي وميزناه بكونه بالبنط الاسود .

« فقد ظلم نفسه وتعدى حد الله فيها . . . وسعى في خراب من أمره الله بعمارته .

« واعلم أن الشفقة على عباد الله أحق بالرعاية من الغيرة في الله » .

يعني أن الإبقاء على النفوس المستحقة للقتل شرعاً كالكفار والمشركين وغيرهم أحق بالرعاية . . . . وغيرهم أحق بالرعاية . . . . لأبها بنيان الرب من القتل غيرة في الله . . . أي يعبد غيره ويعصى . . . مع أن الشرع حرّض على الغزو . . . فإن استمالة الكفار والمحالفة معهم شفقة على خلق الله . . . على بنية حرمة من خلقه الله ورزقه رجاء في أن يدخلوا الإسلام . . . خير من تنميرهم وإهلاكهم . . .

كما فعل عليه الصلاة والسلام بالمؤلفة قلوبهم وغيرهم . . .

وقد يثيب الله على ذلك ولا يؤاخذ على عدم الغيرة . . . فإن الغيرة لا أصل لها في الحقائق الثبوتية لأنها من الغيرية . . . ولا غير هناك . . .

«وأراد داود عليه السلام بنيان بيت الم*قدس .*..

« فبناه مرارآ . . .

« فكلما فرغ منه تهدم . . .

« فشكى ذلك إلى الله . . .

« فأوحى الله إليه « إن بيتي هذا لا يقوم على يدي من سفك الدماء » ...

« فقال داود : يا رب ألم يكن ذلك في سبيلك ؟ . . .

«قال : بلي . . . ولكنهم أليسوا عبادي ؟. . .

«قال : يا رب فاجعل بنيانه على يدي من هو مني . . .

« فأوحى الله إليه : إن ابنك سليمان يبنيه . . .

« فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية . . . وأن
 إقامتها أولى من هدمها . . .

« ألا ترى عدو الدين قد فرض الله فيهم الجزية والصلح إبقاء عليهم ...

« قال \_ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله \_

ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الدية أو العفو . . . فإن أبي فحينتك يقتل . . .

«ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو علها ، وباقي الأولياء لا يريدون إلاّ القتل كيف يراعي من علها ويرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصاً . . .

ألا تراه عليه الصلاة والسلام يقول في صاحب النسعة « ان قتله كان مثله » . . .

ألا تراه تعالى يقول ــ وجزاء سيئة سيئة مثلها ــ فجعل القصاص سيئة ... أي يسوء ذلك الفعل مع كونه مشروعاً ــ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ــ لأنه على صورته . . .

« فمن عفا عنه ولم يقتله فأجره على من هو على صورته . . .

« لأنه أحق به إذ أنشأه له . . .

« وما ظهر باسم الظاهر إلا" بوجوده » .

هذه الحكاية . . . والأدلة كلها . . . أوردها لرجحان العفو عـــلى القتل . . . لأن الإنسان خُلق على صورة الله . . .

وقد أنشأه الله لأجله . . .

فالإبقاء على صورة الله أولى . . .

وكيف لا يكون أولى وما ظهر الله بالاسم الظاهر إلا بوجوده ...
وأما النسعة فإنها كانت لرجل وجد مقتولاً ... فرأى وليه نسعته في
يد رجل ... فأخله بدم صاحبه ... فلما قصد قتله ... قال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم «إن قتله كان مثله في الظلم » ... إذ لا يثبت
القتل شرعاً بمجرد حصول النسعة في يد آخر ... وكلاهما هدم بنيان
الرب ...

والنسعة : حبل عريض كالحزام . . وقد يكون من السير أو الفدم . .

« فمن رعاه »

أى الإنسان

« فإنما يراعي الحق . . .

« وما يذم الإنسان لعينه . . . وإنما يذم الفعل منه . . .

«وفعله ليس عينه . . .

«وكلامنا في عينه . . . ولا فعل إلا ً لله . . . ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد ما حمد » .

إذا أضيف الفعل إليه

« ولسان الذم على جهة العرض مذموم عند الله » .

فإن ذم الصورة الإلهية راجع إلى ذم فاعلها الظاهر فيها له ض يعود إلى نفس من يعلم أنه ينفعه أو يضره . . . فإنه أراد أن ينفعه فضره . . . « فحلا مذموم إلا ما ذمه الشرع . . .

« فإن ذم الشرع لحكمة يعلمه الله . . .

« أو من أعلمه الله . . . كما شرع القصاص للمصلحة إبقاء فلذا النوع . . وإرداعاً للمتعدي حدود الله فيه ـ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ـ وهم أهل لب الشيء . . . الذين عثروا على سر النواميس الإلهية والحكمية . .

« وإذا علمت أن الله تعالى راعى هذه النشأة . . . وراعى إقامتها . . . فأنت أولى بمراعاتها . . . إذ لك بذلك السعادة . . .

« فإنه ما دام الإنسان حبّـــًا يَرجى له تحصيل صفة الكمال الذي خلقله... « ومن سعى في هدمه فقد سعى في منع وصوله لما خلق له ...

« وما أحسن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألا ألبثكم بما هو خير لكم وأفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم ذكر الله » . . .

والسر في ذلك أن الغزو إنما شرع لإعلاء كلمته وذكره إن كانت الدولة للمسلمين والغلبة للمجاهدين . . . وإن لم يكن كذلك وكان بالعكس كان فيه نقصان عبيد الله الداكرين له . . . وتفويت العلة الغاثية . . .

فذكر الله تعالى مع الأمن من المحذور وهو الفتنة . . . وقتل أولياء الله . . . . أفضل من الجهاد الظاهر . . .

وإن كان المقتول في سبيل الله على أجر تام . . . فذلك خظه بهدم أبنية الرحمن في صورة الإنسان .

« وذلك أنه لا يعلم قدر هذه النشأة الإنسانية إلا" من ذكر الله الذكر المطلوب منه . . . « فإنه تعالى جليس من ذكره . . .

« الجليس مشهود الداكر ...

« ومتى لم يشاهد الذاكر الحق الذي هو جليسه فليس بذاكر . . .

« فإن ذكر الله سار في جميع أجزاء العبد . . . لا من ذكره بلسانه خاصة . . .

« فإن الحق لا يكون في ذلك الوقت إلاَّ جليس اللسان خاصة . . .

« فيراه اللسان من حيث لا يراه الإنسان بما هو راء وهو البصر ».

الذكر المطلوب من العبد هو أن يذكر الله بلسانه مع نفي الخواطر . . . وحديث النفس . . . رمراقبة الحق بالقلب بأن يكون بقلبه مع المذكور . . . . وبعثله متعقلاً لمعنى الذكر . . . . وبعسرة فانياً في المذكور عن الذكر . . . . وبروحه مشاهداً له . . . فإنه جليسه مشهود الذاكر . . .

فمتى لم يشاهده فليس بذاكر إياه . . . إذ لو ذكره لرآه . . .

فإن الذاكر بالحقيقة يغنى عن سوى المذكور حتى عن الذكر بالمذكور وعن نفسه . . . فإن نفسه من جملة السوى . . .

فيكون الذاكر هو المذكور . . . فيحييه الله له حياة طيبة نورية . . . بالبقاء بعد الفناء فيه . . . فيهنأ فيها العيش مع الله . . . بالله . . . معية لا بالمقارنة فيشهد به في كل ما يشهده . . .

وذلك معنى سريان ذكر الله في جميع العبد . . . حتى أفناه عنه . . . وأحياه به . . .

وإن لم يكن ذكره إلا بلسانه . . . فالذاكر ذلك الجزء منه الذي هو

اللسان . . . فلا يكون الحق إلا ُ جليس اللسان لا جليسه . . . إذ لم يذكره بجوامع أجزاء وجوده . . . فيراه اللسان ويختص اللسان بحظ الإنسان .

« فافهم هذا السر في ذكر الغافلين . . . فالذاكر من الغافل حاضر بلا شك . . . والمذكور جليسه فهو يشاهده . . .

« والغافل من حيث غفلته ليس بذكر . . . فما هو جليس الغافل . . . فإن الإنسان كثير ما هو أحديّ العين – والحق أحديّ العين كثير بالأسماء الإلهية . . . .

«كما أن الإنسان كثير بالأجزاء ...

«وما يلزم من ذكر جزء ما . . . ذكر جزء آخر . . .

« فالحق جليس الجزء الذاكر منه . . . والآخر متصف بالغفلة عن الذكر . . .

« ولا بد أن يكون في الإنسان جزء يذكر به . . .

« فيكون الحق جليس ذلك الحزء . . . فيحفظ باقي الأجزاء بالعناية » .

هذا حال من يذكره ببعض أجزائه ويغفل عنه ببعضها . . فيكون الحق جليس الحق جليس ذلك الجزء مجالسة تمثيلية . . . فإنه يعتقد كون الحق جليس الذاكر . . . فإذا ذكره بجزء كان ذلك الجزء مختصاً بمجالسته دون ما لم يشتغل بذكره من الأجزاء . . . وكذلك شهوده . . .

وقد يختلف الذكر والشهود بحسب الأجزاء . . .

فإن ذكر القلب وشهوده جليسه بفضل كثير ذكر اللسان ومجالسته . . . فإذا خشع القلب خشع جميع الجوارح بتبعيته . . . كما قال عليه الصلاة والسلام . . . فيمن لعب بلحيته في الصلاة « لو خشع قلبه لخشع جوارحه » . . .

بخلاف سائر الأجزاء . . . فإن اللسان قد يلكر ويغفل عن الذكر سائر الأجزاء . . . فإذا سرى الذكر في جميع أجزاء العبد . . . وخشع العبد لربه بالكلية . . . كان الحق إذاً جليسه . . . بشهادة الله ورسوله . . .

ولا بدأن يذكر بجزء ما فيكون الحق جليس ذلك الجزء ... فيحفظ ياقي الأجزاء بمحكم العناية ... أي العلم باتصاله ببعض الوجوه ...

« وما يتولى الحق هدم هذه النشأة . . . بالمسمى موتاً . . . فليس يإعدام . . . وإنما هو تفريق . . . فيأخده إليه . . .

« وليس المراد إلا ّ أن يأخذه الحق إليه ــ وإليه يرجع الأمر كله ــ

« فإذا أخذه إليه . . . سوَّى له مركباً . . . غير هذا المركب . . . من جنس الدار التي ينتقل إليها . . . وهي دار البقاء . . . لوجود الاعتدال . . . « فلا يموت أبداً . . .

«أي لا تفترق أجزاؤه » .

يعني ليس الموت إعداماً . . . وإنما هو تفريق الأجزاء المجتمعة . . . فيقبض روحه رحقيةته إليه . . .

وتفرقه الأجزاء العنصرية . . .

فيجمع الله كلاً إلى أصله ــ وإليه يرجع الأمر كله ــ

فإذا قبضه اجتمع إليه قواه الروحانية . . . فسوَّى له مركباً فعالياً . . . وصورة جسدانية ممثلة . . . غير هذا المركب الذي فارقه . . . فإن كان من أرباب من تفتح له السماوات ... خالط الملأ الأعلى وأرواح القدسيين ... كما قال «أرواح الشهداء في قناديل معلقة تحت العرش » ... وفي حديث آخر « في حواصل طيور خضر » ... هي الأجرام السماوية ...

وإن لم يكن من جملة من تفتح له أبواب السماء . . . ولا يستطيع أن ينفذ من أقطار السماوات . . . كما قال -- لا تنفذون إلا "بسلطان -- فلا بد من مركب من جنس الدار التي ينتقل إليها . . . من عودات وتعلقات بصور مناسبة لقواه وحقائقه وصفاته الراسخة فيه وأخلاقه . . . ومن إقامة الدار التي انتقل منها إليها مدة . . . إلى مساعدة الطالع الإلهي الأسمائي الذي هو طالع طالعه المولدي بعد ربوبية أسمائية من سدنة الاسم العدل . . . فتسبقه الرحمة . . . وتناله في الغاية إن قدر له الواقي من هذه الأطوار . . . أن يفتح له أبواب السماء بمفاتيح الأمر . . . فيسوي الله له هيكلا " روحانيا نوريا مناسباً لهيأته المبهية النورية في دار البقاء . . . لوجود الاعتدال . . . المقتضي لدوم الاتصال . . . المقتضي

فلا يموت أبداً . . . ولا تفترق أجزاؤه . . . كما قال تعالى – لا يذوقون فمها الموت إلا الموتة الأولى – .

قلت : نقف عند هذا الحد من كلام ابن العربي . . . وشرح القاشاني

عليه . . . وعلى القارىء أن يسأل نفسه : ما علاقة هذا كله بحياة يونس عليه

وعلى الفارىء أن يسال نفسه : ما علاقة هذا كله بحياه يونس عليه السلام ؟!

هل يريد ابن العربي أن ينبه إلى أن الإنسان لا يجوز هدم بنيانه . . .

وعلى هذا كان ينبغي على يونس عليه السلام . . . ألا يتعجل هلاك مائة ألف أو يزيدون . . . وكان ينبغي عليه أن يصبر معهم ويطلب إلى الله العقو عنهم رجاء أن يخرج منهم من يؤمن بالله ! . . .

وقد حدث منهم ما هو أعظم من هذا . .ت. فآمنوا جميعاً . . . وذ كروا الله جميعاً . . . و كروا

فلو عاجلهم الله بالإبادة كما ظن يونس أن ذلك واقع بهم لا محالة . . . لضاعت هذه الفرصة . . .

فكأني بابن العربي يريد أن يوجه عقولنا إلى تلك الحكمة الغالية ... حكمة الإبقاء على النوع الإنساني . . . وإمهاله ليراجع نفسه . . . ويرجع إلى ربه . . .

فتتحول تلك الألوف إلى أجهزة تسبيح لربها . . . بدلاً من إبادتها وتدميرها . . .

والله أعلم !!!



| صفحة |         |        |      |          |          |             |          |          |              |  |
|------|---------|--------|------|----------|----------|-------------|----------|----------|--------------|--|
| ٧    |         |        |      |          |          |             |          |          | مقدمة        |  |
| 11   |         |        |      |          |          |             | ٠ ا      |          |              |  |
| 17   |         |        |      |          |          | مِتّاي .    | t        | ابن      | يونان .      |  |
| 40   | <br>ی . | بن مة  | يونس | من       | ا خيرٌ . | غُول أنا    | أن يا    | لعبد.    | لا ينبغي     |  |
| ٣١   |         |        |      | يلة      | ت الحد   | المؤلفان    | 4        | ٠ ؤ      | يونس         |  |
| 44   |         |        |      | لشحون    | لك الم   | لى الفُكُلُ | 1        | أبآق     | إذ ً         |  |
| ÉO   |         |        |      | ٠.       |          |             | الحوت    |          | فالتقمه      |  |
| 01   |         |        |      | دين      | المسبته  | من          | كان .    | أنّه     | فلوٌ لا .    |  |
| ٥٧   | <br>٤   | سبحائل | w    | " أنت    | اله إلا  | . أن لا     | بات      | ي الظلّه | فنادى ف      |  |
| 74   |         |        |      |          |          | عظم .       | الأ      | . الله . | اسم          |  |
| W    |         |        |      |          |          |             | بالعكر   | • • • •  | فنبــَذُ ناه |  |
| ٨٣   |         |        |      | يتقطين   | . من     | رةً         | شج       | عليه .   | وأنبتثنا     |  |
| ٨٩   |         | '      | يدون | . أو يز  | ٠. ر     | ئة ألف      | إلى ما   | ، 'ه     | وأرسلنا      |  |
| 90   |         |        |      | ت        |          |             |          |          |              |  |
| 1.0  |         |        | (    | . ألسلام | ىيە      | عا          | بونس .   |          | شخصية        |  |
| 114  |         |        |      | بي       | ن العر   | ٠!          | نما يراه | ٠        | يونيُس       |  |

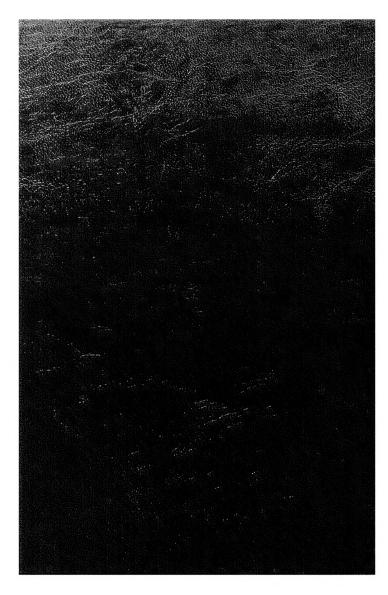